

# التحليل الثقافي للمجتمع

نحو سياسة ثقافية جماهيرية

السيد يسين



# التحلي الثقافي المجتمع للمجتمع

نحو سياسة ثقافية جماهيرية

السيد يسين



#### العنوان، التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

تالیف، الســید یســین

اشراف عام: دالیا محمد ابراهیم

جميع الحقوق محفوظة © لدار نهضة مصر للنشر يحظير طبيع أو نشير أو تصوير أو تخزين أى جنزه من هذا الكتباب بأية وسيلة الكترونية أو ميكانيكية أو بالتصوير أو خلاف ذلك إلا بإذن كتابي صريح من الناشر.

الترقيم الدولي: 1-978-977-14-5192 رقسم الإيسداع، 20153 / 2014 الطبعة الأولى: توهمبسر 2014

تليفون، 33472864 - 33466434 02 هاكسس، 33462576 02

خدمة العملاء، 16766

Website: www.nahdetmisr.com E-mail: publishing@nahdetmisr.com



أسبها أحمد محمد إبراهيم سقة 1938

21 شارع أحمد عرابي -المهندسين - الجيزة

# التحلي الثقافي المجتمع

نحو سياسة ثقافية جماهيرية



### الإهــداء

الى ذكرى رائد العقل النقدي «طه حسين»

الذي صدر أحد كتبه بهذه العبارة ذات الدلالة «إلى الذين لا يعملون ويضيرهم أن يعمل الناس»

# مقدمة

ليس هناك خلاف على أن وضع سياسة ثقافية تواجه التغيرات السياسية والاجتماعية العميقة التي حدثت في المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير يعد مسألة بالغة الأهمية، لما للثقافة من تأثيرات قوية على مسارات التنمية القومية.

وقد بادر الدكتور «جابر عصفور» بطرح الموضوع في إحدى جلسات المجلس الأعلى للثقافة الذي أتشرف بعضويته منذ سنوات، ودارت مناقشات هامة حول طريقة وضعها واتجاهاتها وأبعادها.

واتفق بعد المناقشة بناء على اقتراح من الدكتور "فوزي فهمي" الرئيس السابق لأكاديمية الفنون تكليفي بإعداد ورقة عمل عن السياسة الثقافية، بحكم أن المجلس سبق له منذ سنوات أن كلفني بإعداد تقرير عن "الحالة الثقافية"، ووضعت خطة بالفعل وقدمتها للمجلس وإن كانت لم تُفعَّل لأسباب متعددة.

وقد تصديت للمهمة التي كلفت بها، وأعددت في 15 يوليو 2014 ورقة عمل عنوانها «رؤية لسياسة ثقافية مقترحة: نحو تنمية ثقافية جاهيرية»، وعرضت ورقة العمل على السيد وزير الثقافة الدكتور المجابر عصفور» واقترحت تشكيل لجنة مصغرة من كبار الخبراء والمثقفين لمناقشتها. وقد اجتمعت اللجنة فعلا في 4 أغسطس 2014 ووافقت بالإجماع على الورقة وإن كانت طلبت بعض الإضافات، أهمها إعداد برنامج ثقافي للسنوات الأربع القادمة، وإعداد ورقة عن الثقافات الفرعية في المجتمع المصري، ورسم خريطة معلوماتية عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مصر بناء على مؤشرات كمية وكيفية، وأخيرًا إعداد دراسة عن ثقافة بناء على مؤشرات كمية وكيفية، وأخيرًا إعداد دراسة عن ثقافة الشباب، وتحليل لخطاباتهم المتعددة وتفاعلاتهم عبر وسائل الاتصال الاجتماعي.

ثم قرر وزير الثقافة بعد ذلك تشكيل لجنتين من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة لمزيد من المناقشة لورقة العمل، وانعقدت اللجنتان فع للا يوم 19 أغسطس 2014، ودارت حول الورقة مناقشات مثمرة وتقرر إقامة حوار مجتمعي حولها في أوساط الشباب وفي دواثر الأحزاب السياسية، على أن يطرح ما يتوصل إليه الحوار المجتمعي على لجنة محدودة لصياغة ورقة العمل صياغة نهائية تمهيدًا لاعتهادها كسياسة ثقافية رسمية لمصر في الحقبة القادمة.

وفي غمار مناقشة دارت بيني وبين الدكتور الجابر عصفورا -وهو صديق قديم؛ تشاركنا في مشاريع ثقافية مشتركة من قبل- اقترح علي من باب تقديره لورقة العمل التي أعددتها أن أكتب كتابًا شاملًا في الموضوع، أفصل فيه مختلف الجوانب الثقافية الأساسية التي لم أستطع أن أبسط القول فيها بحكم الحيز المحدود لورقة العمل.

وقد راقت لي هذه الفكرة بحكم اهتهامي القديم بمنهجية التحليل الافتافي، والذي عبر عنه تأليفي المبكر لكتاب «التحليل الاجتهاعي للأدب» الذي صدر في طبعته الأولى عام 1970 عن مكتبة «الأنجلو المصرية»، وطبع بعد ذلك أربع طبعات لكونه أول دراسة باللغة العربية في هذا الموضوع تابعت فيها بدقة الصراع بين مدرسة «النقد القديم» ومدرسة «النقد الجديد» بحكم وجودي في بعثة علمية في فرنسا (1964 – 1967)، مما أتاح لي المتابعة الدقيقة للصراع الفكري الذي نتج عنه تبلور الدراسات السوسيولوجية والسيكولوجية للأدب وفي مناهج محددة.

وقد تابعت الاهتهام بمنهجية التحليل الثقافي فأصدرت عام 1973 عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كتابي «الشخصية العربية بين مفهوم الذات وصورة الآخر».

ولكن لو حاولت تتبع مساري الأكاديمي في مجال تطبيق منهجية التحليل الثقافي لقلت إن نقطة الانقطاع الأساسية في مجال الإطار النظري الذي كنت أتبناه في بحوثي ودراساتي منذ عام 1957 – تاريخ التحاقي باحثًا بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية –وكنت أطلق عليه «المنهج التاريخي النقدي المقارن» تتمثل في عام 1995 حين أصدرت كتابي «الوعي التاريخي والثورة الكونية: حوار الحضارات في

عالم متغير» عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ففي هذا الكتاب أعدت صياغة الأطر النظرية التي أعتمد عليها في دراساتي وأبحاثي بحكم التغيرات الكبرى التي حدثت في العالم، وأهمها على الإطلاق حركة ما بعد الحداثة، وظاهرة العولمة، والثورة الاتصالية الكبرى وفي قلبها البث الفضائي التليفزيوني واختراع مجال عام جديد لم تشهده الإنسانية من قبل وهو شبكة الإنترنت. ومن هنا ركزت على منهجية التحليل الثقافي وظهر ذلك جليًا في الكتب المتعددة التي أصدرتها بعد ذلك.

ويمكن القول إن كتابي هذا الذي أقدم له «التحليل الثقافي للمجتمع: نحو سياسة ثقافية جماهيرية» يعد تأليفًا خلاقًا بين مختلف البحوث التي نشرتها في مناسبات متعددة في صورة مقالات أو كتب، والتي تميزت بتطبيق منهجية التحليل الثقافي بشكل واع في ضوء معرفة عميقة بأبعاد هذا المنهج.

وقد وجدت تأييدًا علميًّا بارزًا لهذه المنهجية الصاعدة في العلم الاجتماعي المعاصر من عالم الاجتماع الفرنسي المعروف «آلان تورين» والذي نشر عام 2005 عن دار نشر «فايار» كتابًا بالغ الأهمية عنوانه: «نموذج معرفي جديد: لفهم العالم اليوم».

#### وكتابنا ينقسم إلى أبواب ثلاثت

10

الباب الأول عنوانه «التحليل الثقافي للمجتمع» ويتضمن فصولًا متعددة أهمها التعريف بمنهجية التحليل الثقافي، وعرضًا للأبعاد

الثقافية للتغيير الاجتهاعي الشامل، وحوارًا حول منهجية التحليل الثقافي أجراه معي الدكتور «عبد الإله بلقزيز» أستاذ الفلسفة بجامعة الملك الحسن بالرباط، وفصلًا هامًّا عن التحليل الثقافي للمجتمع العربي والأزمة الثقافية للمجتمع العربي.

غير أن أبرز فصول هذا الباب هو التحليل الثقافي للمجتمع المصري قبل ثورة 25 يناير، وبعد ثورة 25 يناير، وبعد الانقلاب الشعبي في 30 يونيو والذي دعمته بجسارة القوات المسلحة المصرية.

ونأتي بعد ذلك الباب الثاني والذي هو واسطة العقد في الكتاب لأنه يتضمن نص ورقة العمل التي أعددتها لوزارة الثقافة بعنوان «رؤية لسياسة ثقافية مقترحة: نحو تنمية ثقافية جماهيرية»، والتي نشرتها في جريدة «الأهرام» بتاريخ «9 أغسطس 2014» على صفحتين كاملتين، ودعوت فيها جمهور المثقفين لتسجيل ملاحظاتهم النقدية عليها وإرسال التعليقات عبر بريدي الإلكتروني المنشور. وقد جاءتني فعلا تعليقات نقدية بالغة الأهمية قررت التعليق عليها في جريدة الأهرام بكل ما تتضمنه من ملاحظات نقدية.

ونصل بعد ذلك إلى الباب الثالث والأخير والذي يتضمن عرضًا موجزًا لأهم الأبحاث العلمية في التحليل الثقافي، والتي تمت في إطار بحوث المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والتي أشرفت على غالبيتها العظمى، حتى تكون تحت بصر الباحثين لتسجيل التطور في دراسة الظواهر الثقافية.

وفي آخر الكتاب اهتممنا بنشر موجز للنظرية الموسوعية لعالم الاجتماع الأمريكي «كاستلز» والتي بسطها في ثلاثيته الشهيرة وعنوانها «عصر المعلومات». الجزء الأول عنوانه «المجتمع الشبكي». والثاني عنوانه «قوة الهوية»، والثالث عنوانه «نهاية الألفية». وقد قام الباحث «فليكس ستادلر» بإعداد موجز رائع لهذه الموسوعة الفريدة حدد فيه الفروض الأساسية «لكاستلز»، وأبرز المعالم الأساسية لنظريته.

بهذا نكون قد انتهت جولتنا في استعراض أبواب الكتاب.

ويسرني في النهاية أن أشكر الصديق "فوزي فهمي" الذي اقترح على المجلس الأعلى للثقافة أن أكتب ورقة العمل عن "رؤية للسياسة الثقافية"، كما لا بدلي أن أحيي الصديق "جابر عصفور" الذي أوحى لي بفكرة تأليف الكتاب الذي أرجو أن يساعد القراء المهتمين بالظواهر الثقافية المتعددة على أن يبحروا في محيطاتها الهادرة.

والله ولي التوفيق،،

السيد يسين أستاذ علم الاجتهاع السياسي

القاهرة في 20 أغسطس 2014

# الباب الأول التحليل الثقافي للمجتمع

### الفصل الأول

# التحليل الثقافي.. مغهومه ومداخله الأساسية

## أولًا: تعريف التحليل الثقافي

يمكن القول: إن التحليلات المعاصرة للشئون الإنسانية مؤسسة على هدي التجربة التاريخية الخاصة ببعض البلاد، كما كان الحال حين سيطرت نزعة المركزية الأوروبية على اتجاهات ونظريات العلم الاجتماعي الغربي، بحيث كانت أوروبا هي المقياس والمعيار في الحكم على تقدم المجتمعات ورقي الثقافات، أو على أساس مصالح بعض القوى العظمى كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الراهن (1).

وهـذا الوضع في حد ذاته يضع تحديًا أمام هـؤلاء الباحثين الذين يحسون بالحاجـة إلى منظور أكثر شـمولية وقـدرة على أن يسـع الحياة

<sup>(1)</sup> انظر في هذا الموضوع دراسة هامة:

Macbride S., Perspectives on the Information Society, Ibid., 80 – 85. Walker, R. B. J., East wind, west wind: Civilization Hegemonies, and World Orders, in: Walker, (Editor), Culture Ideology and World order, Boulder & London: Westview Press, 1984.

السياسية المعاصرة. وهذا التحدي يمكن مواجهته بالاعتماد على مفهوم «الثقافة» وما يستدعيه من مفاهيم تنتمي لنفس الفضاء مثل مفاهيم «التمركز حول السلالة» «القومية»، أو على مفهوم «الإيديولوجية»، والذي يثير العلاقة المركبة بين خطابات محددة وأشكال معينة من القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية.

فالدعوة الأمريكية مثلًا لنظام عالمي جديد، لا يمكن - في تقديرنا-فهم دواعيها واتجاهاتها وأهدافها، بغير تحليل ثقافي شامل، يقوم بتفكيك خطاب الهيمنة الجديد، في ضوء الإيديولوجية التي يصدر عنها، والثقافة التي نبع من بين جنباتها.

ويمكن القول إن منهجية التحليل الثقافي لم تتبلور إلا في العقود الأخيرة، نتيجة إسهامات مجموعة من كبار المنظرين في العلم الاجتماعي الغربي، أبرزهم ميشيل فوكو الفرنسي، وهابر ماس الألماني، وبيتر برجر الأمريكي، وماري دوجلاس الإنجليزية الأصل، ويمكن أن يضاف إليهم أيضًا دريدا الفرنسي(1) غير أن أهمية التحليل الثقافي لم تبرز فقط نتيجة هذه الإبداعات النظرية والمنهجية، ولكنها ظهرت لأن عديدًا من المشكلات التي تجابه العالم الآن، عجزت المناهج السياسية والاقتصادية السائدة عن سبر غورها، وتفسير تجلياتها المتنوعة. ومن أبرزها حركات الإحياء الديني، ومن بينها الصحوة الإسلامية التي تقلق عديدًا من الدوائر الغربية، وانبعاث القومية من جديد، وتأثيرها المباشر على تغيير خريطة الدول، والاهتمام العالمي بحقوق الإنسان في المباشر على تغيير خريطة الدول، والاهتمام العالمي بحقوق الإنسان في

<sup>(1)</sup> Wuthnow, R. et al. Culture Analysis, London: Routledge & Kegan Paul, 1984.

إطار ثقافات مختلفة، وكذلك نقد احتكار وسائل الإعلام العالمية، إلى غير ذلك من مشكلات تحتاج إلى منهج تحليل ثقافي شامل.

ويشهد على أهمية التحليل الثقافي ما يتردد في الوقت الراهن من دعاوى تتعلق بانهيار الحضارة الغربية، وتقلص هيمنتها الثقافية على العالم، وبروز حضارات أخرى كالحضارة اليابانية والصينية مرافقة لنهضة اقتصادية كبرى حققتها اليابان فعلًا، وتشق الصين طريقها إليها، بالإضافة إلى بروز الحضارة الإسلامية على المسرح العالمي مرة أخرى، من خلال الصحوة الإسلامية من جانب، ومشكلة الجمهوريات الإسلامية التي كانت جزءًا من الاتحاد السوفيتي، والتساؤلات الغربية القلقة حول توجهاتها في المستقبل، وهل ستلتحم بالعالم الإسلامي مما يشكل خطورة عظمى على المصالح الغربية، أم سيتم استقطابها في إطار المشروع الغربي؟

ومن ناحية أخرى، لم يكن غريبًا أن تتردد في وصف حرب الخليج أوصاف من قبيل أنها الحرب الثقافية الأولى في العصر الحديث (1)، والتي تتنبأ بعض الأصوات الاستراتيجية العنصرية الأمريكية بأنها الحلقة الأولى من سلسلة الحروب الثقافية المقبلة، والتي ستتوجه - في رأي بعضهم - إلى الصدام مع الحضارة الإسلامية، بعد انهيار الشيوعية التي كانت العدو التقليدي للغرب (2).

<sup>(1)</sup> انظر على سبيل المثال العدد الخاص الذي صدر عن حرب الخليج من بجلتي إسبري، وكراسات الشرق: Esprit & Les Cahiers de L' Orient, Contre la Guerre de Cultures, Juin, 1991. (2) Lind, W. S. Defending Western Culture, Foreing Policy, No. 84, Fall 1991, 40 – 50.

وأيًا ما كان الأمر، فيمكن القول إن التحليل الثقافي، بالرغم من أهميته القصوى لفهم ظواهر العالم المعاصر، فإنه سيدخلنا - شئنا أم لم نشأ - في عالم نظري معقد، ما زالت تتصارع التيارات المنهجية المختلفة في رحابه. ويشهد على ذلك تعدد المداخل السائدة في الميدان، والتي ما زال تطبيق بعضها في مرحلة التجريب والاختبار.

ويمكن القول -بإيجاز شديد- إن هذه المداخل المتعددة، يمكن حصرها في أربعة مداخل رئيسية: المدخل الناتي، والمدخل البنيوي، والمدخل المؤسسي<sup>(1)</sup>.

## ثانيًا: مداخل التحليل الثقافي

#### 1 - المدخل الذاتي:

يركز هذا المدخل على المعتقدات والاتجاهات والآراء والقيم التي يعتنقها أفراد المجتمع. والنظرة للثقافة هنا تقوم أساسًا على أنها صياغات ذهنية يصنعها أو يتبناها الأفراد المختلفون، وهي تمثل الحالات الذاتية للفرد، مثل «رؤيته للعالم»، أو مشاعر القلق التي قد تصيبه، أو حالات الاغتراب التي قد يمر بها. ومشكلة المعنى محورية في هذا المدخل. فالثقافة تتكون من معان، وهي تمثل تأويل الفرد للواقع، وهي تعطى الفرد المعنى الذي يضمن له الاتساق في إدراك الواقع وفهمه.

<sup>(1)</sup> انظر في ذلك:

Wuthnow, R., Meaning and moral Order, Explorations in Cultural Analysis, Berkely: U. of California Press 1987, 1 – 17.

#### 2 - المدخل البنيوي:

يركز على الأنهاط والعلاقات بين عناصر الثقافة ذاتها. ومهمته هي التعرف على العلاقات المنتظمة والقواعد التي تسبغ التجانس على الثقافة وتسمها بسمة خاصة. مثل محاولة التعرف على العلاقات والقواعد التي تقوم عليها الثقافة العربية أو الثقافة الغربية على سبيل المثال. ويؤكد هذا المدخل على الحدود الرمزية للثقافة، وفئات الخطاب التبي تعرف هذه الحدود، والآليات التي من خلالها يحافظ على الحدود أو يتم تغييرها. ولو طبقنا هذا المدخل على الثقافة العربية الإسلامية، فقد نهتم بفكرة الحق والباطل، أو الحلال أو الحرام، أو الملوث والطاهر، ونوعية الخطابات المتعلقة بكل قيمة من هذه القيم، وتغير معاني هذه القيم عبر الزمن. وهذا المدخل ينظر للثقافة باعتبارها موضوعًا قابلًا للملاحظة. وهي بالتالي تتشكل في خطابات يمكن سهاعها أو قراءتها، وقد تتجلى في حركات أو موضوعات أو أفعال أو حوادث، يمكن رؤيتها، وتسـجيلها وتصنيفها، وهي -عـلى عكس المدخل الذاتي- لا تتشكل من، ولا تعكس، الحالات الذاتية للأفراد.

#### 3 - المدخل التعبيري

يركز على السهات التعبيرية أو الاتصالية للثقافة. وبدلًا من إدراكها باعتبارها مجرد وحدة مستقلة، فهي تدرك من زاوية تفاعلها مع البناء الاجتهاعي، ليس كمظهر من مظاهر المشاعر والتجارب الفردية، كها هو الحال في المدخل الذاتي، وإنها كبعد تعبيري عن العلاقات الاجتهاعية. فالإيديولوجية مثلًا، تصور باعتبارها نسقًا من الرموز تحدد كيف يمكن تنظيم العلاقات الاجتماعية.. في الإيديولوجية الإسلامية مثلًا يحتل الحجاب مكانة هامة كوسيلة لتنظيم العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة، وكذلك منع الاختلاط، وبطريقة عامة فالثقافة هنا تعرف باعتبارها البعد الرمزي - التعبيري للبناء الاجتماعي. وهي تقوم بتوصيل المعلومات للأفراد عن الالتزامات الملزمة أخلاقيًّا، وهي بدورها تتأثر ببنية هذه الالتزامات.

إن المدخل التعبيري لا يركز على المعلومات التي يتم نقلها للأفراد مباشرة، بقدر تركيزه على الرسائل messages التي قد تكون مضمنة في الطرق التي تنظم بها الحياة الاجتماعية، وفي اختيار كلمات الخطاب (يمكن الرجوع هنا مرة أخرى إلى حالة الخطاب الإسلامي المعاصر في مجال حركات الإسلام الاحتجاجي السائدة في كثير من البلاد العربية الآن).

### 4 - المدخل المؤسسي:

وينظر هذا المدخل للثقافة باعتبارها تتشكل من فاعلين (actors) ومنظمات تتطلب موارد، وتؤثر بالتالي في توزيع هذه الموارد. ويتم التركيز هنا على الحقيقة التي مؤداها أن الثقافة لا يتم إنتاجها فقط، أو يتم تدعيمها ببساطة من خلال إضفاء التعبيرية أو الدرامية على الالتزامات الأخلاقية، ولكنها بدلًا من ذلك تنتج بواسطة فاعلين لهم قدرات خاصة، ويتم استمرارها من خلال منظمات تعبئ الموارد

من أجل طقوسية وتقنين ونقل المنتجات الثقافية. (يرجع هنا إلى مثال المؤسسات الإسلامية التي تنتج المواد الثقافية - بالمعنى الواسع للكلمة) وتبيعها بأسعار رخيصة، كالزى الإسلامي للمرأة، والكتب الإسلامية، وشرائط الكاسيت) وهذه المنظمات - أيَّا كان نوعها - عادة ما تنمي علاقات مع الدولة وغيرها من مصادر القوة، وقد تتحدى الدولة أحيانًا، كما هو الحال بالنسبة لحركات الإسلام الاحتجاجي ومنظماتها.

ولكي نبرز - بشكل مركز - الفروق بين المداخل الأربعة، يمكن أن نأخذ العلم مثالًا باعتباره أحد عناصر الثقافة البارزة. فإذا ركزنا أساسًا على القيم العلمية، أو كيف تتأثر رؤى العالم لدى الأفراد بمعتقداتهم حول العلم، فإن بحثنا يقع داخل إطار المدخل الذاتي.

ومن ناحية أخرى، إذا اهتممنا بأنهاط الخطابات بين العلهاء التي تحافظ على حدود تخصصاتهم العلمية، أو تلك التي تتعلق بتقييم النتائج الصحيحة أو الشاذة، فإن بحثنا يقع داخل المدخل المؤسسي. أما إذا اهتممنا بالطرق التي يحاول بها الأكاديميون إضفاء التعبيرية أو الدرامية على قيم العقلانية أو الحداثة، فإن بحثنا يقع داخل المدخل التعبيري. وعلى عكس ذلك كله، فالمدخل المؤسسي ينظر للعلم باعتباره أحد عناصر الثقافة، ليس باعتباره مجموعة أفكار، بقدر ما هو نتاج لتركيبة كاملة من العلماء والمنظهات العلمية، ومصادر التمويل وشبكات الاتصال التي تدخل في صميم عملية إنتاج هذه الأفكار.

# الفصل الثاني الأبعاد الثقافية للتغير العالمي الشامل

# أولًا: التغير العالمي الشامل!

لم يعد تطبيق الديمقراطية باعتبارها نظامًا سياسيًّا يكفل لجماهير الشعب المشاركة في العملية السياسية بكل أبعادها والرقابة على عملية صنع القرار في المجالات المختلفة، مجرد شأن داخلي للنظم السياسية إن شاءت طبقتها وإن لم تشأ امتنعت عن إعمالها، بحكم شمولية أو سلطوية النظم وتراثها الراسخ في الاستبداد.

وذلك لأننا نعيش في عصر التغير العالمي الشامل global change والذي شمل كل جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ومن بين المظاهر البارزة لهذا التغير الشامل بروز ما يطلق عليه «المجتمع العالمي» والذي يتشكل من قوى متعددة، أبرزها السياسات التي تتبعها الدول الكبرى وكذلك الأمم المتحدة في مجال الديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان، وتخلق شبكة واسعة من المنظات غير الحكومية أصبحت تكون ما يطلق عليه «المجتمع

المدني العالمي»، بالإضافة إلى بروز مزاج عالمي بين شعوب العالم المختلفة ينزع إلى الديمقراطية ويشجع التعددية في صورها الإيجابية ويحترم حقوق الإنسان.

ومن هنا اتخذت الموجة الثالثة للديمقراطية اتجاهات جديدة، وحظيت بدعم قوى متعددة، جعلت الدول التسلطية التي تقاوم الديمقراطية تحت الرقابة المباشرة للمجتمع العالمي بكل مفرداته التي ألمحنا إليها. بحيث يمكن القول إن شرعية أي نظام سياسي في الحقبة الراهنة تقوم على أساس مدى تطبيقه للديمقراطية وقبوله للتعددية واحترامه لحقوق الإنسان. وعلى ذلك أصبح هناك اتجاه لم يقنن بعد، يميل إلى أن المجتمع العالمي من حقه أن يتدخل لتعديل مسار بعض النظم السياسية، وسواء كان هذا التدخل إنسانيًا كما حدث في الصومال حيث احتدمت الحرب الأهلية بين الفصائل المتناحرة مما مثل تهديدًا حالا للشعب الصومالي نفسه، أو تدخلا سياسيًّا كما حدث في العراق، وإن كانت هذه الحالة بالذات مشكوكًا في شرعيتها الدولية، لأنها لم تكن سوى تدخل استعماري صرف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، اتخذت حجة امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل ذريعة لغزوه ونهب ثرواته والتمركز العسكري فيه، للسيطرة المباشرة على الوطن العربي، ضمانا لتدفق النفط من ناحية، وللحفاظ على أمن إسرائيل من ناحية أخرى.

والتغير العالمي الشامل global change بدأت موجاته تتصاعد منذ سقوط الاتحاد السوفيتي عام 1989، والذي أدى إلى انهيار النظام الثنائي القطبية وتحول النظام الدولي إلى نظام أحادي القطبية، تهيمن فيه الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها القطب الأوحد على المسرح العالمي، بحكم قوتها العسكرية الفائقة وإمكانياتها الاقتصادية الجبارة، ومبادراتها التكنولوجية.

وقد حاول بعض الباحثين تحديد السمات الأساسية للتغير العالمي الشامل، وإيجازها في عدد من الموضوعات الرئيسية.

الموضوع الأول يتعلق بسرعة التغير. وهذه السرعة تتعلق في المقام الأول بالإيقاع الفائق السرعة في مجال التطوير التكنولوجي. ويشهد على ذلك ما شهدته صناعة الحاسبات من تطور وما يلحق بشبكة الإنترنت من مستحدثات يصعب حتى على المتخصصين ملاحقتها.

ولا تقف سرعة التغير عند حدود المجال التكنولوجي، ولكنها تتعلق أيضا بكل مجالات السياسة والاقتصاد والثقافة. ولننظر إلى السرعة الخارقة التي تحولت بها النظم الشمولية في دول أوروبا الشرقية بعد سقوط الاتحاد السوفيتي إلى نظم ديمقراطية. وكذلك التحول السريع من اقتصاديات التخطيط إلى اقتصاديات حرية السوق. ونفس الاتجاه في مجال تحول أذواق الجهاهير واندفاعها إلى تبني قيم وسلوكيات المجتمع الاستهلاكي، مما يعكس تغيرات سريعة في منظومة القيم الاجتماعية والثقافية.

أما السمة الثانية للتغير العالمي الشامل فهي تـوزُّع القوة. وإذا كنا نعيش في عصر القوة المعولمة -إن صح التعبير - فهذا لا يمنع أننا نعيش في نفس الوقت عصر السياسة التي جرى تفتيتها. ذلك أن الدولة القومية أجبرت نتيجة تطورات متنوعة ومتعددة - على أن تقاسمها القوة والنفوذ منظمات دولية أبرزها الشركات المتعددة الجنسيات، والمنظمات غير الحكومية التي تمثل كما قلنا المجتمع المدني العالمي.

والسمة الثالثة للتغير العالمي الشامل هي الاعتماد المتبادل بين الشعوب. وإذا كان توزع القوة يمثل انهيارًا في المكانة التي كانت تحتكرها الدولة القومية، فإن الاعتماد المتبادل يعد اختراقًا لجبهة الانعزال بين الأمم.

وهذا الاعتباد المتبادل بين الشعوب يتخذ صورًا شتى في مجال الحفاظ على الأمن العالمي وحل الصراعات بالطرق السلمية والمساعدات الاقتصادية في مجال التنمية، وتشجيع حوار الثقافات في مواجهة دعاوى صراع الحضارات. وهناك طرق متعددة أدت إلى زيادة الاعتباد بين الشعوب وأهمها على الإطلاق ثلاثة:

أولا ، زيادة الطابع العابر للأمم للمشكلات التي تواجه الإنسانية. وهي التي أطلقنا عليها من قبل في دراساتنا المنشورة «عولمة المشكلات الإنسانية».

وثانيا، بروز شبكات عابرة للقوميات تتعلق بالتعاون بين الشعوب. وربها كانت بعض المنظهات غير الحكومية الشهيرة مثل «أطباء بلا حدود» وغيرها نموذجا مثاليًّا على تبلور وعي إنساني كوني يدفع تجاه تكوين منظهات تمارس جهودًا دولية مشتركة.

وشائفًا: غياب المسافات بين السياسة الخارجية والسياسات الداخلية. ومعنى ذلك أن بعض قرارات السياسة الخارجية لدولة ما قد تؤثر تأثيرًا عميقا على السياسات الداخلية لدول متعددة، والعكس صحيح. بمعنى أن قرارًا يخص السياسة الداخلية لدولة ما -وخصوصًا إذا ما كانت دولة عظمى - قد يؤثر بالتالي على السياسات الخارجية لدول متعددة.

(2)

وقد تكون كل حقائق التغير العالمي الشامل وتأثيراتها البالغة على المجتمعات الإنسانية المعاصرة، هي الكامنة وراء الجهد المشترك لنادي روما ومنتدى الفكر العربي في عهان على عقد ندوة مشتركة موضوعها «البحث عن أرضية مشتركة للسلم والتنمية» والتي انعقدت في عهان في الفترة من 8 أكتوبر حتى 10 أكتوبر 2003. وقد تلقيت الدعوة لحضور هذه الندوة الهامة من الأمير الحسن بن طلال رئيس نادي روما ورئيس منتدى الفكر العربي.

ومن المعروف أن نادي روما من أبرز مراكز الأبحاث المتخصصة في استراتيجيات التنمية، وقد نال شهرة عالمية عقب أن أصدر منذ سنوات طويلة تقريرًا مشهورًا بعنوان «حدود النمو» والذي تنبأ فيه أن الإنسانية ستشهد أزمة كبرى بحكم الفجوة الدائمة الاتساع بين السكان والموارد. وقد عكست هذه النبوءة نظرة تشاؤمية لمستقبل العالم، حاول أن يفندها مركز أبحاث تقدمي في أمريكا اللاتينية، وصاغ

ما أطلق عليه «نموذج باروليتشي» والذي قرر فيه أن العيب يكمن أساسًا في النظام الرأسهالي العالمي وطريقته في تراكم الثروة وتكديس الفائض. ومن هنا فالحل يكمن في إعادة صياغة المعادلة الحاكمة للرأسهالية بها يضمن عدالة التوزيع بين الشعوب. وقد تعددت منذ هذا الحين التقارير التي يصدرها نادي روما، والتي أصبحت ذات ثقل فكري عميق في مختلف دوائر صنع القرار في العالم.

ولا شك أن اختيار الأمير الحسن بن طلال منذ فترة قصيرة لرئاسة نادي روما إنها يعد اعترافا بالملكات الفكرية الخلاقة للأمير الذي قاد في الأردن لمدة تزيد على خمسة وعشرين عاما عملية التنمية الأردنية وفقى فكر اقتصادي عميق، ليس ذلك فقط ولكن إسهامات الأمير في مختلف الدوائر العالمية في مجالات القانون الدولي الإنساني وغيره من المجالات، كانت هي المبرر لاختياره لقيادة نادي روما في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ الإنسانية. أما منتدى الفكر العربي الذي أسسه الأمير الحسن مع نخبة من المثقفين العرب فقد كان مبادرة فكرية جسورة لطرح ومناقشة مختلف مشكلات المجتمع العربي، وإقامة حوارات عضارية مع مختلف الثقافات.

وقد شرفت أن أكون أمينا عاما للمنتدى عامي 1991، 1992، وأتيح لي بهذه الصفة أن أخطط وأنفذ حوارات حضارية متعددة أهمها الحوار العربي الياباني الأول في طوكيو والثاني في عمان، والحوار العربي السوفيتي وعديد من الحوارات الأخرى.

دعيت إذن لهذا المؤتمر الهام لإلقاء محاضرة بالإنجليزية عن «الأبعاد الثقافية للتغير». وحين تلقيت الدعوة أحسست بصعوبة المهمة، لا لشيء إلا لكون هذا الموضوع بالذات حظي في السنوات الأخيرة ببحوث نظرية وتطبيقية شتى. وقد التفتُّ إلى أهمية التحليل الثقافي منذوقت مبكر حين أصدرت كتابي «الوعي التاريخي والثورة الكونية» عام 1995 والذي تضمن أبحاثي عن أهمية هذا المنهج في فهم العالم منذعام 1990 تاريخ انتقالي إلى عهان، وبداية مشروعي العلمي الجديد، والذي كان عنوانه «كيف نفهم العالم؟»، وفيه فطنت إلى أهمية ممارسة التحليل الثقافي بعد أن فشلت المناهب التقليدية في علم السياسة والعلاقات الدولية والاقتصاد والاجتماع في مجال فهم العالم المتغير، وتشخيص مشكلاته وصياغة السيناريوهات المستقبلية. وقد آثرت أن أبدأ محاضرتي بشكل موجز بالإشارة إلى أهمية إنجازات منهج التحليل الثقافي، وخصوصا فيها نشرته اليونسكو من كتب هامة في هذا المجال وأبرزها كتابان هما: «البعد الثقافي للتنمية» والذي صدر في باريس عام 1995، و«الأبعاد الثقافية للتغير العالمي الشامل»، والذي صدر عن اليونسكو 1996 وحرره لورد آريزب، واللذي يمينز فيه تمييزًا لافتًا للنظر بين المتغيرات الثقافية بطيئة التغير وتلك التي تتسم بكونها سريعة التغير. وقد نعود من بعد للتفصيل في هـذه النظرية الهامة، لأنها يمكن أن تقودنا لوعي أعمق بعملية التغيير الثقافي واسع المدى الذي يجدث في العالم، والتي رصدها بدقة منهجية بالغة عالم الاجتماع الأمريكي إنجلهارت، والذي قام ببحث شهير عن القيم الاجتماعية في العالم.

وأيًّا ما كان الأمر، فقد آثرت أن أركز على أربع مؤشرات للتغيير العالمي الشامل وهي: الانتقال من النظام الثنائي القطبية إلى النظام الأحادي القطبية، والعبور من نمط المجتمع الصناعي إلى نموذج مجتمع المعلومات العالمي، وبروز عملية تاريخية كبرى هي العولمة بكل تجلياتها، وتحليل أحداث 11 سبتمبر.

وقد تتاح لنا فرصة قادمة لكي نتحدث بشيء من التفصيل عن كل عملية من هذه العمليات الكبرى التي أنتجت ظاهرة التغير العالمي الشامل.

## ثانيًا: من الثورة الصناعية إلى الثورة المعلوماتية!

إذا كنا انطلقنا في مجال دراسة المجتمع العالمي الراهن من مقولة أساسية مفادها أننا نمر بمرحلة تغير كوني شامل، فقد كان علينا أن نحدد مفردات هذا التغير ومؤشراته الكمية والكيفية. وقد سبق أن أشرنا في مقالنا الماضي إلى أننا - في محاضر تنا التي ألقيناها في ندوة نادي روما ومنتدى الفكر العربي في عان - حددنا أربع علامات كبرى للتغير. الأولى التغير الحضاري الواسع المدى والمتعدد الأبعاد من نموذج المجتمع الصناعي إلى نموذج مجتمع المعلومات العالمي، والذي يتحول - ببطء وإن كان بثبات - إلى مجتمع المعرفة. والعلامة الثانية التغير الجِذْري الذي لحق ببنية النظام الدولي عام 1989 حين سقط التغير الجِذْري الذي لحق ببنية النظام الدولي عام 1989 حين سقط

الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية، والانتقال من النظام الثنائي القطبية إلى النظام الأحادي القطبية، والذي تبسط فيه الولايات المتحدة الأمريكية رواقها على مجمل الفضاء العالمي بحكم قوتها العسكرية الفائقة ووزنها الاقتصادي ومبادراتها التكنولوجية. والعلامة الثالثة والبالغة الأهمية ظهور وبروز وتأثير عملية تاريخية كبرى هي العولمة، بكل تجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاتصالية. والعلامة الرابعة والأحيرة انفجار حدث عالمي غير مسبوق هو الأحداث الإرهابية ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والتي مثلت تحولًا كيفيًّا خطيرا في مسار الإرهاب العالمي من ناحية، وأبرزت هشاشة مفاهيم الأمن القومي التقليدية في عصر العولمة من ناحية أخرى.

#### من الصناعة إلى المعلوماتية

ويمكن القول إن التغير الأول ونعني من الثورة الصناعية التي أنتجت المجتمع الصناعي إلى الثورة المعلوماتية التي أنتجت مجتمع المعلومات العالمي، يعد من أعمق التغيرات في تاريخ الإنسانية.

صحيح أن الإنسانية شهدت من قبل تغيرات ثورية في مسار التطور الحضاري للإنسان، وكان أبرزها الانتقال من مجتمعات الصيد إلى مجتمعات الزراعة. ولا شك أن تأسيس المجتمعات الزراعية أدى إلى نقلة حضارية كبرى للمجتمعات الإنسانية استمرت آثارها حتى الآن. وكانت النقلة الحاسمة الثانية الانتقال من المجتمعات الزراعية إلى المجتمعات الوراعية .

ولانبالغ لو قلنا إن الانتقال إلى نموذج المجتمع الصناعي هو الذي أعطى للمجتمع الإنساني طابعه الحديث. فقد تمت إعادة صياغة كاملة للبناء الاجتماعي للمجتمعات التي دخلتها الصناعة مبكرا، مثل إنجلترا أو غيرها من الدول الأوروبية. وأدى ذلك إلى تثوير أنظمتها السياسية، وبروز الديمقراطية كنظام سياسي يتلاءم مع المجتمع الصناعي، وظهور طبقة اجتماعية جديدة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني هي الطبقة العمالية، وتشكيل المجتمع الحديث الـذي يقـود الصناعة فيـه الرأسـاليون والصناعيـون، والذين دخلوا عبر الزمن في معركة اجتماعية وسياسية كبرى مع طبقة العمال، دارت رحاها حول الاستغلال وفائض القيمة وظروف العمل والتأمينات الاجتهاعية. وكل هذه الموضوعات كانت مثار مناظرات إيديولوجية كبرى بين الماركسية التي ركزت على مقولة البصراع الطبقى كمفتاح لفهم طبيعة النظام الرأسمالي، والرأسمالية التي حاولت تحييد مخاطر الصراع الطبقي من خلال مشروع إصلاحي سعى إلى تحسين ظروف العمل والارتقاء بأحوال العمال من خلال سَنٌّ مجموعة مترابطة من التشريعات التي تحدد أجور العمال، وتعمل على زيادتها كل فترة، والتأمينات الاجتهاعية والصحية. وكان بسهارك في ألمانيا هو الرائد الحقيقي للتأمينات الاجتماعية للعمال، والتي أراد منها تحييد الآثار السلبية للصراع الطبقي. وقد لهثت الدول الأوروبية وراء هذا النموذج الألماني، وبعضها لم يستطع تقليد هذه التشريعات إلا بعد أربعين سنة من سَنُها في ألمانيا.

وأصبح نموذج المجتمع الصناعي هو النموذج الحضاري الأمثل الذي حاول عديد من البلاد النامية التي تحررت من ربقة الاستعار أن تحتذي به. وأصبح خطاب التصنيع بكل أبعاده هو الخطاب السائد، بل لقد كان في الخمسينيات والستينيات هو أساس وجوهر عملية المخططة في كل أرجاء العالم الثالث.

#### المجتمع ما بعد الصناعي

غير أن المجتمع الصناعي وصل - لأسباب شتى - إلى منتهاه منذ أكثر من أربعة عقود. بمعنى أن مرحلة الصناعة استنفدت أغراضها ووصلت إلى حدودها القصوى، وأدت الاختراعات الحديثة والتكنولوجيات المستحدثة إلى التبشير بقدوم نموذج جديد من المجتمع الإنساني، حار في تسميته علماء الاجتماع. ولذلك مما له دلالة أن أحد المراجع الكلاسيكية- وهو الكتاب الذي ألفه «دانيل بل» أستاذ علم الاجتماع في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية-كان عنوانه «المجتمع ما بعد الصناعي». وقد حاول «دانيل بل» ببصيرة ثاقبة وبنظرة مستقبلية خلاقة أن يرسم معالم المجتمع الجديد القادم، لكنه لم يستطع أن يعطيه اسسًا محددًا، لأن الملامح كانت غائمة حين كتب كتابه، ووجه المجتمع المستقبلي لم يكن واضحًا الوضوح الكافي. الآن نعرف أن المجتمع ما بعد الصناعي ليس سـوى مجتمع المعلومات العالمي الذي أصبحنا منذ عقديـن تقريبًا نعيش في ظله، والذي هو في الواقع ربيب الثورة المعلوماتية. والشورة المعلوماتية التي أصبحت شبكة الإنترنت رمزها البارز مازالت في بداياتها، وإن كانت قد كشفت بالفعل عن عديد من تجلياتها في مجالات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والاجتماع والثقافة. ومع أننا لازلنا في بدايات التعامل مع هذه الثورة التي ستغير من وجوه الحياة الإنسانية بشكل جِذْري، فإن مؤسسات البحث الأمريكية لم تتوان عن دراسة الآفاق المستقبلية لهذه الثورة المعلوماتية وخصوصًا في العشرين عاما القادمة. وهذه المؤسسات تقدم لنا في الواقع درسًا بليغًا في الدور الذي يمكن أن يلعبه البحث العلمي في استشراف بليعًا في الدور الذي يمكن أن يلعبه البحث العلمي في استشراف بسمر الباحثين في الفروع المختلفة، ليس ذلك فقط ولكن بفضل توفر الخيال السوسيولوجي الذي يسمح للباحث بالاستناد إلى ملكاته الخلاقة أن يرسم صورة المستقبل.

#### المسار المستقبلي للثورة المعلوماتيت

وفي هذا المجال لفت نظري أن مؤسسة «راند» الأمريكية التي تمثل العقل الاستراتيجي الأمريكي، قد نظمت في واشنطن في نوفمبر عام 1999 مؤترًا حاشدًا ضم بين جنباته أبرز المفكرين الأمريكيين في مجالات السياسة والاقتصاد والتكنولوجيا والاجتماع والثقافة، لصياغة المسارات المستقبلية الممكنة للثورة المعلوماتية. وقد ركزت الندوة على ثلاثة أبعاد رئيسية قبل أن ترسم صورة المستقبل. البعد الأول هو المتعلق بالجوانب السياسية الحكومية للثورة المعلوماتية.

وقد دار البحث في هذا الموضوع حول التغيرات المكنة في دور الدولة القومية كنتيجة من نتائج الثورة المعلوماتية. وهذه التغيرات رأت الندوة أنها ستحدث نتيجة لسبين رئيسين. السبب الأول أن الآليات التقليدية للحكم (مثلا فرض الضرائب، والتنظيات الإدارية، ومنح التراخيص) أصبحت تمثل مشكلة بشكل متزايد، لأن الثورة المعلوماتية أصبحت تتيح للناس الفعل والتصرف بطريقة لا يمكن أن تتحكم فيها الحكومات الوطنية.

والسبب الثاني أن توزيع القوة السياسية يتغير، لأن هناك أطرافا غير الدول القومية عظّمت من إمكانياتها الثورةُ المعلوماتية في مجالات الأعهال والمجالات الاجتماعية والسياسية، وذلك في الآفاق تحت القومية (مثل الجماعات الأهلية) والآفاق العابرة للقومية والآفاق فوق القومية. ولابد للحكومات أن تجد وسائل للتعامل مع هذه التغيرات وفي مواجهة هؤلاء الفاعلين (actors) الجدد.

أما البعد الثاني فهو بُعد الأعمال والبعد المالي للثورة المعلوماتية. وقد ركزت الندوة على جانبين، الأول منهما التجارة الإلكترونية، والثاني يتعلق بالنهاذج الجديدة للتنظيمات الداخلية لمشروعات الأعمال وتفاعلاتها الخارجية مع العملاء والموردين والمنافسين.

والبعد الثالث للشورة المعلوماتية هو البعد الاجتماعي الثقافي. وقد ركزت الندوة في هذا المجال على الدول النامية وليس على الدول المتقدمة وأبرزت وجهات نظر متعارضة. وجهة النظر الأولى تذهب إلى أن الشورة المعلوماتية ستؤدي إلى اضطرابات واسعة المدى وضروب من عدم الاستقرار السياسي في الدول النامية. وذلك على أساس أن إدخال التكنولوجيا الحديثة في هذه المجتمعات من شأنه أن يفرز فروقا اجتهاعية واسعة بين الطبقات. والسبب في ذلك أنه ستنشأ فئات اجتهاعية متعلمة تعليها متميزا وقادرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، في مواجهة فئات اجتهاعية غير متعلمة وعاجزة بالتالي عن التعامل مع التكنولوجي والتمتع متعلمة وعاجزة بالتالي عن التعامل مع التقدم التكنولوجي والتمتع بثهاره مثل الفئة الأولى.

وعلى هذا – يذهب هذا الرأي – إلى أن الثورة المعلوماتية يمكن أن تؤثر على الاستقرار السياسي للحكومات في البلاد النامية. بالإضافة إلى أنها قد تؤدي إلى مساعدة الحركات العابرة للقومية، وتخلق بالتالي مصادر جديدة للسلطة، وتوسع من الفجوات الاجتماعية والسياسية. وإذا استمرت التطورات التي نشهدها الآن، فقد تساعد الثورة المعلوماتية على نشوء حركات سياسية معارضة تستخدم الثورة المعلوماتية وتمارس سياسة احتجاجية تولد مشاعر عداء ضد النخب السياسية من ناحية، وتخلق من ناحية أخرى حالة من حالات الاغتراب بين الجهاهير.

غير أن وجهة النظر الثانية ترى أن النظرة الأولى متشائمة؛ لأن الواقع ليس بهذا السوء الذي تصوره. وذلك أن الصورة التي رسمتها هذه النظرة قد تقتصر على بعض مناطق الشرق الأوسط وشهال أمريكا، غير أنه لا يمكن تعميمها على كل العالم النامي، ومع ذلك فأنصار كل

وجهة نظر اتفقوا على أن التنبؤ بالأبعاد الاجتماعية والثقافية للثورة المعلوماتية مسألة بالغة الصعوبة.

وقد يتاح لنا في فرصة قادمة أن نفصل في مكونات كل بعد من هذه الأبعاد الهامة، قبل أن نركز على صورة المستقبل التي رسمها المفكرون المشاركون في هذه الندوة الهامة.

إن هذه الندوة وأمثالها تثبت بها لا يدع مجالا للشك أن التجدد المعرفي والفكر المستقبلي والخيال المبدع هي مفاتيح التقدم في الألفية الثالثة.

# ثالثًا: نحو حضارة عالمية جديدة

منذ عام 1990 اهتممت اهتهامًا خاصًا بمحاولة فهم ماذا حدث في العالم، وخصوصًا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حوالي عام 1989 ونهاية الحرب الباردة وسقوط النظام الثنائي القطبية الذي دار في إطاره الصراع الإيديولوجي العنيف بين الرأسهالية والشيوعية، واشتدت المعارك السياسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وبرز النظام الاتحادي القطبية الذي تنفرد فيه الولايات المتحدة الأمريكية بالمسرح العالمي نتيجة لقوتها العسكرية الفائقة وتفوق اقتصادها ومبادراتها التكنولوجية.

وأيقنت مبكرًا في الواقع أن النهاذج القديمة Paradigmes في العلاقات الدولية والسياسية وفي المجالات الاجتماعية والثقافية قد سقطت. ويعبر عن هذا الاتجاه دراسة لي قدمت باللغة الإنجليزية لندوة الحوار العربي الياباني الذي نظمته في عمان (19-20 سبتمبر 1992) حين كنت في هذا الوقت الأمين العام لمنتدى الفكر العربي. هذه الدراسة كان عنوانها «سقوط النهاذج وتحديات حوار الحضارات».

والواقع أنني في هذه الدراسة وغيرها من البحوث تأثرت بنظرية فيلسوف العلم الأمريكي «توماس كون» التي ضمها كتابه الشهير «بنية الثورات العلمية». (انظر الترجمة العربية للكتاب التي قام بها شوقي جلال ونشرها في سلسلة عالم المعرفة رقم 168، 1992).

ومفهوم النموذج Paradigm خضع في تعريفه وفي تسميته لتعريفات شتى من قبل توماس كون نفسه.

ويمكن تعريفه بأنه إجماع الباحثين والعلماء في لحظة تاريخية محددة على طريقة خاصة لوضع المشكلات ومناهج محددة لبحثها.. وهذا النموذج الإرشادي أو القياسي -حسب نظرية كون- تتآكل قدرته مع مرور الزمن على التصدي للمشكلات فيسقط، وندخل في مرحلة يطلق عليها «أزمة النموذج» التي تشتد فيها الصراعات العلمية والفكرية لتأسيس نموذج جديد. ويظهر النموذج الجديد ويشرع في التصدي لبحث المشكلات إلى أن تتآكل قدرته مع مرور الزمن فيسقط، وندخل مرة أخرى في أزمة النموذج إلى أن يظهر نموذج جديد.

كان توماس كون معنيًّا بمشكلة كيف يتقدم العلم، ووصل إلى نتيجة هامة أن تاريخ العلم هو تاريخ صعود وسقوط النهاذج العلمية.

بعبارة أخرى يتقدم العلم بناء على صياغة نهاذج جديدة أكثر قدرة وكفاءة في مجال التصدي لبحث المشكلات.

في ضوء نظرية توماس كون أيقنت بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وزوال النظام الثنائي القطبية أن «النموذج القديم» قد سقط ودخلنا في مجال أزمة النموذج.

وقد أجريت بناء على ذلك سلسلة من الدراسات والأبحاث بنيت على أساس قراءة جديدة لنص العالم المعقد ووصلت في النهاية إلى صياغة تأملية لنموذج حضاري جديد أطلقت عليه النموذج التوفيقي العالمي.

ومن خلال تعمقي في بحث التغيرات العالمية اكتشفت بزوغ نموذج حضاري جديد صاغه كلٌّ من دنان إلجين وكولين لي درو. Dnane Elgin حضاري جديد صاغه كلٌّ من دنان إلجين وكولين لي درو. coleen Le Drew & coleen Le Drew

## أولاً: النموذج التوفيقي العالمي

لا يمكن لنا تحديد أثر المتغيرات العالمية المعاصرة بغير قراءة تحليلية ونقدية لهذه المتغيرات وهذه القراءة تحتاج بالضرورة إلى منهج، ومنهجنا الذي تعتمد عليه هو ما يمكن أن نسميه المنهج التاريخي النقدي المقارن، مع تركيز خاص على ما يطلق عليه منظور التحليل الثقافي.

### ولعل السؤال الرئيسي الذي يفرض نفسه:

ما الذي جرى في العالم؟ وما هو تفسيره؟ وما هي صورة النظام العالمي الجديد الآخذ في التشكل الآن ببطء ولكن بثبات؟

ما الذي جرى في العالم؟

يمكن القول إن أهم تغير حدث هو سقوط الأنظمة الشمولية التي كانت تقوم على احتكار الحزب الواحد للسلطة، وصعود موجة الليبرالية والتعددية السياسية من خلال حركة الجاهير السلمية الإيجابية التي خرجت لكي تقضي على الاغتراب السياسي والاقتصادي والثقافي الذي عانته طويلًا.

ومعنى ذلك سقوط الأنساق السياسية المغلقة. والتي كانت تحتكر الحقيقة السياسية، وظهور أنساق سياسة مفتوحة، تتعدد فيها الأصوات، وتبرز المعارضة وتتنافس الأحزاب والجهاعات السياسية.

وقد ترتب على سقوط الأنظمة الشمولية صعود موجة القومية التي كانت مكبوتة تحت غطاء الاتفاق الشكلي والرضا بالوضع القائم، وبروز الصراعات الإثنية، وكان الصراع الطبقي قد أخلى سبيله للصراع الإثني والقومي، والسؤال هنا: هل كان يمكن لهذه التغيرات العميقة أن تحدث فجأة، أم أنه كانت لها مقدمات منذ أمد بعيد؟

لوراجعنا بدقة الأدبيات الخاصة بمشكلات التطور في كل من المجتمعات الرأسهالية المتقدمة والمجتمعات الاشتراكية في العقود الماضية، لوجدنا مفهوم مسيطرًا، هو مفهوم الأزمة التي تمر بها كل من الرأسهالية والاشتراكية.

غير أن الفرق الجوهري هو أن التصدي للأزمة في المجتمعات الرأسمالية بكل جوانبها الاقتصادية والسياسية والثقافية كان متاحًا للمفكرين من كافة الاتجاهات بها فيها الاتجاه الماركسي، فذلك يعد من قبيل النقد الاجتهاعي المشروع، الذي يتيح الفرصة للنخبة السياسية أن ترى البدائل المتاحة أمامها من ناحية، ويرفع مستوى وعى الرأي العام من ناحية أخرى.

في حين أن التعرض للأزمة في المجتمعات الاشتراكية الشمولية في أوروبا الشرقية، كان يعد من قبيل الانشقاق والمعارضة غير المشروعة، والتي يلاحق من يهارسها بكل صور الملاحقة، وهكذا في الوقت الذي كان فيه جيل كامل من المفكرين الغربيين المختلفين في مشاربهم السياسية، يهارسون النقد العلني للنظام الرأسهالي ويشخصون أزمته الاقتصادية والسياسية والثقافية، كان جيل كامل من المفكرين الماركسيين يضطهدون اضطهادًا شديدًا من قبل السلطات الرسمية.

وكلنا نذكر مصير المفكر «چيلاس» اليوغوسلافي الذي مارس النقد للنظام الاشتراكي مبكرًا بكتابه «الطبقة الجديدة»، وسجن بسببه، والمؤرخ السوفيتي الشهير «روي ميدفيديف» الذي اضطهد بسبب تزعمه للتيار المعادي للشمولية، والذي أصبح الآن من أبرز نجوم العهد الجديد في روسيا.

مفهوم الأزمة إذن كان هو المفهوم المسيطر في تحليل مشكلات المجتمعات المعاصرة، وبالرغم من أن الأزمة والتغير في نظر بعض الباحثين هما عمليات أساسية دائمة تصاحب أي وجود إنساني، فإنه مع ذلك لا بد في مجال تعريف الأزمة من التفرقة بين الأزمات الظرفية،

والأزمات الهيكلية، الأولى يمكن مواجهتها بتعديل بعض السياسات القائمة، والثانية أخطر لأنها تتعلق بصميم بنية النظام الذي قد يحتاج إلى جراحة شاملة، تؤدي إلى تغيير نسق القيم الذي يقوم عليه.

إن ما حدث في الاتحاد السوفيتي وبولندا والمجر وغيرها من بلاد أوروبا الشرقية لم يكن أزمة ظرفية، ولكنه كان رد فعل لأزمة هيكلية بالغة العمق.

وتختلف النظم السياسية والمجتمعات في طريقة مواجهتها للأزمات. هناك - كها أشرنا - أنظمة مفتوحة، تعتبر الأزمات وسيلة فعالة لإحداث التغيير في النظام، وهي لأسباب متعددة قادرة على احتوائها والانطلاق من جديد، وهناك أنظمة مغلقة، تعتبر الأزمات معوقات تواجه إما بالقمع السياسي، وإما بإجراءات إدارية عقيمة، مما يجعلها في النهاية تدور في دائرة مغلقة تؤدي إلى الجمهور.

وأيًّا كان الأمر، فإن الحديث عن أزمة النظم الرأسالية المعاصرة، توارى تحت تأثير سقوط النظم الشمولية وما أدى إليه من تغيرات عميقة، على الصعيدين الثقافي والإيديولوجي.

## على الصعيد الثقافي:

## من أبرزهذه التغيرات إعادة صياغة صورة الآخر في الخطاب السياسي

وبروز أهمية إعادة صياغة صورة الآخر تعدت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لتصبح مطلبًا ملحًا يتعلق بإعادة تشكيل النظام العالمي وخلق حضارة عالمية جديدة.

في ضوء ذلك يمكننا التأكيد على أن موضوع الآخر في العلاقات الدولية سيكون أحد الموضوع ات الكبرى التي سيشتد بصددها الصراع الثقافي والسياسي والاقتصادي في مرحلة تشكيل النظام الدولي الجديد، وتبلور ملامح الحضارة العالمية المقبلة. حقًّا لقد كانت صورة الآخر وراء النظام العالمي منذ بداية تشكله وحتى الآن، كما يؤكد ذلك الباحث المرموق في الدراسات الإفريقية، على مزروعي، وهو يردها إلى الازدواجية في الأديان الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلام، والتي تقوم على التفرقة بين "نحن وهم» أو بعبارة أخرى بين اليهود والأغيار، والمسيحيين وغير المسلمين، وبين كيف والمسيحيين وغير المسيحيين، والمسلمين وغير المسلمين، وبين كيف انتقلت التفرقة بين الأنا والآخر من الإطار الديني إلى الإطار السياسي وإطار العلاقات الدولية.

وإذا كان المسرح الدولي يسيطر عليه ثلاث قوى: المدنية الغربية الرأسهالية والنظم الماركسية، والإسلام، وإذا كانت المدنية الغربية الرأسهالية أصبحت علمانية وتخلصت - إلى حد كبير - من الإطار الديني الذي كان يحكم إدراكها للعالم، فلم يبق كمتحد لها سوى الإسلام الذي يقوم على الوحدانية. والنظم الماركسية التي تقوم في عقيدتها على الإلحاد، والآن وبعد سقوط النظم الماركسية، لم يبق في عقيدتها على الإلحاد، والآن وبعد سقوط النظم الماركسية، لم يبق في الساحة سوى المدنية الغربية والإسلام. هل معنى ذلك ضرورة حدوث مواجهة بينهما؟

وهل يفسر ذلك بروز مشكلة الآخر بشدة في الفترة الأخيرة في العلاقات الأوروبية العربية بشكل خاص، وفي العلاقات الغربية بشكل عام؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على ضرورة إجراء عملية نقد ذاتي أساسية مضمونها كيف يقدم المسلمون أنفسهم كدين وثقافة وسلوك للعالم؟ بعبارة أخرى: دراسة التأثيرات السلبية للسلوك الإسلامي كدول ومجتمعات وجماعات على تشكيل صور نمطية للإسلام والمسلمين قد لا تكون تعبيرًا صادقًا وأمينًا عن روح الإسلام الحقيقية.

لو تأملنا الأحداث حولنا لأدركنا أنه تدور حول الآخر معركة ثقافية وسياسية كبرى تعكس اتجاهين متصارعين:

الانجاه الأول والذي يتمثل في عنصرية صريحة في النظرية والمارسة.

والانجاه الثاني والذي يتبنى منظور التسامح الثقافي في النظرية والتطبيق.

الاتجاه العنصري يظهر على المستوى النظري في الكتاب والكتابات الحديثة التي تقوم على تشويه صورة الآخر العربي، ومن أبرزها كتاب صدر عام 1989 وألف دافيد برايس جونز بعنوان «الدائرة المغلقة: تأويل للعرب». ويركز الكتاب على سلبيات الشخصية العربية، ويتنبأ بأن العرب لن يستطيعوا الخروج من دائرة التخلف أبدًا.

أما يقالمارسة وفي في أن نشير إلى تصاعد موجات العنصرية في فرنسا ضد العرب المهاجرين وصعود اليمين العنصري بقيادة لوبن. وفي نفس الإطار أيضًا تضع الحملة العدائية المنظمة ضد العراق، والتي انتهت بالغزو العسكري الأمريكي له.

والاتجاه الثاني هو اتجاه التسامح الثقلية، وهو يأخذ في النظرية شكل إعادة النظر إلى الآخر في ضوء موجهات النسبية الثقافية كما يظهر في كتب غربية حديثة وهامة ومن أبرزها كتاب الباحث الفرنسي المعروف تود وروف «نحن والآخرون»، وكتاب الباحثة الفرنسية البارزة جوليو كريستيفا في نفس الموضوع.

ويأخذ في المهارسة شكل المظاهرات المعادية للعنصرية ضد العرب في المهاجرين، ورفض مشروع القانون الخاص بقواعد اكتساب الجنسية في القانون الفرنسي، تحت ضغط القوى التقدمية الفرنسية، وكذلك الانتصار في قضية الحجاب في فرنسا لصالح الحرية الشخصية.

بعبارة موجزة هناك في مجال إعادة صياغة صورة الآخرين اتجاهات متناقضة. وسيتوقف على حسم الصراع بروز ملمح هام من ملامح الحضارة العالمية الجديدة، بعبارة أخرى هل سينتصر التيار العنصري، أم سيسود تيار التسامح الثقافي، الأكثر اتفاقًا مع السمة العالمية للنظام الدولي، والتي ستكون أبرز ملامح القرن الحادي والعشرين؟

## التوفيقية أساس النظام العالمي ا

بالإضافة إلى ذلك بدأت تظهر -نتيجة للتغيرات الكبرى التي حدثت في الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية صراعات فكرية حادة في الفكر الغربي دارت حول موضوعين: الموضوع الأولى هل هزمت الماركسية هزيمة ساحقة وستحل الليبرالية والرأسهالية محلها؟

الموضوع الثاني: هل يمكن صياغة نظرية صورية محكمة (على غرار الماركسية) للرأسهالية تدشن سقوط الشمولية وتعلن بداية السيطرة الشاملة للرأسهالية؟

الموضوع الأول دار فيه الصراع بين فوكوياما وجالبرث والموضوع الثاني دار فيه الصراع بين بيتر برجر وجاك برازن.

بالنسبة للموضوع الأول، نشر فو كوياما الياباني الأصل والأمريكية الجنسية ورئيس دائرة التخطيط السياسي بوزارة الخارجية الأمريكية مقالة أثارت كثيرًا من الجدل عنوانها «نهاية التاريخ» في مجلة «المصلحة القومية» - تحولت إلى كتاب شهير بعد ذلك - استعار فيها بعض أفكار هيجل عن حركة التاريخ، ليؤكد أن التاريخ قد وصل لنهايته بعد انتصار الليبرالية انتصارًا ساحقًا على الشمولية، وهيمنة النموذج الرأسهالي. وهذه الأفكار هي بذاتها التي يصفها الاقتصادي الأمريكي الشهير جالبرث بالإيديولوجية التبسيطية وذلك في محاضرة ألقاها بجامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة بعنوان: اليمين مخطئ.. لماذا».

ووجهة نظره أن هذه الإيديولوجية تصور عالمًا ثنائي القطبية بنحو صارم حيث تقوم الشيوعية في جانب، والرأسمالية على الجانب الثاني، وتوجد كلتاهما في صورتها الخالصة. والتصور الذي تقدمه هذه الإيديولوجية أنه بعد سقوط الشيوعية في أوروبا الشرقية ستشق هذه البلاد طريقها إلى الرأسمالية، تصور بعيد عن الواقع لأن المسألة أعقد من هذا بكثير.

أما الموضوع الثاني فقد دار فيه الصراع -وإن كان بشكل غير مباشر - بين عالم الاجتماع الأمريكي بيتر برجر الذي صاغ لأول مرة في تاريخ الفكر الغربي نظرية صورية شاملة للرأسهالية في كتابه «الثورة الرأسهالية» الصادر عام 1978، والذي يرى فيه أن الرأسهالية أصبحت نظرية كونية قابلة للتطبيق في كل مكان بغض النظر عن الفروق الثقافية بين أمم العالم، لأنها هي التي تضمن الحرية والعدالة والرخاء، وبين المؤرخ الأمريكي جاك بارزن والذي نشر مقالة بالغة الأهمية بعنوان «مقولة الديمقراطية» نفي فيها نفيًّا قاطعًا وجود نظرية موحدة للديمقراطية، وأكد وجود عديـد من الأفكار الديمقراطية التي لا يربطها نســق فكري واحد. وذهب أبعد من ذلك حين أكد أن الديمقراطية الأمريكية -مثلها في ذلك مثل الديمقراطية الإنجليزية لا يمكن تصديرها للخارج، لأن أهم ما في الديمقراطية ليس أمثو لاتها التي تقوم عليها أيًّا كانت، ولكن في طريقة تطبيقها وفي المؤسسات التي ستقوم على آلية التطبيق، وهذه مسألة لصيقة بالتاريخ الاجتماعي الفريد لكل مجتمع، وهي الحاسمة في موضوع المارسة الديمقراطية.

هـذا هـو ميـدان الـصراع الثـاني في مرحلة تشـكيل النظـام العالمي الجديد، بين الإطلاقية الإيديولوجية والنسبية الفكرية.

ولوحاولنا القراءة المتأملة لمؤشر ات التغير ات الثقافية و الإيديولوجية و السياسية و الاقتصادية و العلمية و التكنولوجية، يمكن لنا أن نقرر أنه سيظهر نمط سياسي اقتصادي ثقافي توفيقي جديد، سيحاول أن يؤلف تأليفا خلاقًا بين متغيرات تبدو في الظاهر متناقضة، وستمر

هذه المحاولة في مرحلة تتسم بالصراع الحاد العنيف، والذي قد يأخذ أحيانًا شكل المجابهة العسكرية المحدودة في هوامش النظام وليس في مركزه.

### ستكون هناك محاولات للتوفيق بين،

- الفردية والجماعية، على الصعيد الإيديولوجي والاقتصادي والسياسي. وينبغي أن نضع في الاعتبار هنا بعض الكتابات الفرنسية والإنجليزية الهامة حول إعادة النظر في مفهوم الفردية، من أبرزها كتاب حرره عالم السياسة الفرنسي جان لوكا بعنوان «عن الفردية» صدر عام 1986.
- بين العلمانية والدين. ويلفت النظر هنا كتابات بيتر برجر، والتي ذكر فيها أن الإغراق في العلمانية في الحضارة الغربية الحديثة كان غلطة استراتيجية تدفع الآن ثمنها الثقافة المعاصرة، في صورة العودة العنيفة إلى الدين، والتي تأخذ أحيانًا شكل الجماعات المتطرفة.
- بين عمومية مقولة الديمقراطية وخصوصية التطبيق في ضوء التاريخ الاجتماعي الفريد في كل قطر.
- بين القطاع العام والقطاع الخاص، وظهور صور مستحدثة من الملكية لم تكن معروفة من قبل. في دراسة نشرت حديثًا عرضت خمس صور من الملكية يراد الاختيار بينها في أوروبا الشرقية وهي: تمليك العاملين، الملكية الإدارية، الملكية المختلطة، الملكية المدنية، الملكية المهنية.
  - بين الاستقلال الوطني والاعتماد المتبادل.

- بين المصلحة القطرية والمصلحة الإقليمية (صيغة التجمعات الاقتصادية الإقليمية).
  - بين الأنا والآخر على الصعيد الحضاري.
- بين الدولة الكبيرة المركزية في مواجهة التجمعات المحلية والتجمعات الصغيرة التي تسودها اللامركزية.
- بين تحديث الإنتاج (وزيادة الاستهلاك وتنويعه)، والبحث عن معنى للحياة في نفس الوقت في ضوء العودة إلى مفهوم التقدم، بدلًا من مفهوم التنمية.
- بين زيادة معدلات التنمية في البلاد المتقدمة ومساعدة دول العالم الثالث على اللحاق، وَفْقًا لمقولة ويلي برانت مستشار ألمانيا السابق «نحن جميعًا، ويقصد الإنسانية، في قارب واحد».
- بين الإعلام القُطري والإعلام العالمي الذي ستكون له السيادة في الحقبة القادمة بفضل تكنولوجيا الاتصال العالمية.

## بعبارة موجزة:

يتسم النموذج التوفيقي العالمي الجديد بسمات أربع، لو استطاعت قوى التقدم أن تنتصر على قوى الرجعية:

- 1 التسامح الثقافي المبنى على مبدأ النسبية الثقافية في مواجهة العنصرية والمركزية الأوروبية والغربية.
  - 2 النسبية الفكرية بعد أن تنتصر على الإطلاقية الإيديولوجية.
- 3 إطلاق الطاقات الخلاقة للإنسان في سباقات ديمقر اطية على كافة
   المستويات. بعد الانتصار على نظريات التشريط السيكولوجي،

- والتي تقوم على أساس محاولة صب الإنسان في قوالبَ جامدةٍ باستخدام العلم والتكنولوجيا.
  - 4 العودة إلى إحياء المجتمعات المحلية، وتقليص مركزية الدولة.
- 5 إحياء المجتمع المدني في مواجهة الدولة التي غزت المجال العام ولم تترك إلا مساحة ضئيلة للمجال الخاص.
  - 6 التوازن بين القيم المادية والقيم الروحية والإنسانية.

إننا نشهد - فيما نرى - المرحلة الأخيرة من حضارة عالمية منهارة كانت لها رموزها وقيمها التي سقطت، وبداية تشكل حضارة عالمية جديدة شعارها «وحدة الجنس البشري».

وقد عبر عن هذه الرؤية بوضوح "ياسوهيو ناكاسوني" رئيس وزراء اليابان السابق في مقال هام له نشر في مجلة سير ڤيڤل في ديسمبر 1988 ذكر فيه أنه "عندما يمر المجتمع الدولي والمجتمعات المحلية بتحولات سريعة فإن الأفراد والشركات والأمم لن يمكنها الاستمرار في تأكيد وجودها ودعم بقائها إلا إذا أزاحوا الحواجز التي تفصل بينهم ويحترم كل طرف وجود الآخر، إننا مقبلون على عصر سيكون فيه "التجانس والتضامن" المستمدان من أسمى تطلعات الروح البشرية، هما المطلب العاجل والملح للبشرية».

وسيساعد على تخليق هذه الحضارة الجديدة، ليس فقط تحول النظم السياسية والاقتصادية ولكن التحول من مجتمع الصناعة إلى مجتمع المعلومات. هذه هي العناصر الأساسية للنموذج التوفيقي العالمي الجديد الذي يتشكل الآن ببطء.

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن: أين الوطن العربي من كل هذه التغيرات الجوهرية في النظام العالمي؟ مما له دلالة كبرى في هذا الصدد، أن النظم العربية في مصر والعراق والسعودية وليبيا والكويت اهتمت اهتمامًا حقيقيًّا بدراسة هذه المتغيرات العالمية، من خلال تكليف مراكز الأبحاث بإعداد دراسات عنها، أو عن طريق عقد الندوات. لكن القضية ليست هي فهم ما حدث – على أهميته القصوى – ولكن القضية هي مدى استعداد هذه النظم لكي تغير من أدائها لكي تتكيف مع حقائق العالم الجديد.

بغير أن ندخل في صميم الإجابة عن هذا السؤال المعقد، يمكن القول إننا درجنا - في الوطن العربي - على نسبة كل جوانب قصورنا وتخلفنا إلى العوامل الخارجية. وتلعب نظرية المؤامرة الدولية فعلها في الخطاب السياسي العربي، وكلما أخفق نظام سياسي في أدائه في مجال السياسة الخارجية أو السياسة الداخلية، قدم تفسيرًا مستندًا إلى هذه النظرية الشهيرة.

لكن الخطاب النقدي العربي قد تجاوز الآن - في تقديرنا - نظرية المؤامرة الدولية ضد العرب. وبالرغم من أن الحقيقة مؤداها أن الدول الكبرى - في مجال سعيها الدائم - لتأييد المشروع الصهيوني الذي أقامته دولة إسرائيل، غالبًا ما تتخذ مواقف معادية للعرب عمومًا،

لكن ليس معنى ذلك أن نخلي مسئولية النخب السياسية العربية الحاكمة عن الإخفاقات التي تحققت، وعن العجز في مجال صياغة السياسات الرشيدة، القادرة على التصدي لكل ما يفد إلينا من عدوان اقتصادي وسياسي وعسكري من النظام الدولي الاستعماري.

وهكذا يمكن القول بعد كل هذه التغيرات العالمية التي أحدثت ثورة حقيقية غير مسبوقة، أهم ملامحها سعي الشعوب الناجح لإسقاط الأنساق السياسية المغلقة، والتعبير الديمقراطي عن مطالبها ومصالحها، وتحرير الاقتصاد من ربقة البيروقراطية المركزية، وانعدام الكفاءة وإحياء المجتمع المدني بكل مؤسساته لكي يلعب دورًا فعالًا في اتخاذ القرار، والقضاء على كل عمليات الاحتكار السياسي كل هذه التطورات لابد لها – إن كنا عقلانيين – أن تدفع بالنخب السياسية العربية الحاكمة إلى إعادة النظر في مسيرتها، تمهيدًا لإجراء التغييرات المطلوبة.

وهناك علامات على هذه الصحوة، لكنَّ المارسـة- ونعني ممارسـة التغيير – مازالت بطيئة ومتعثرة ومترددة.

ولعل التبع الدقيق للأحداث التي تنفجر كل يوم، بعد انهيار قلاع الشمولية، يدفع أعضاء هذه النخب الحاكمة إلى الإسراع بعملية النقد الذاتي، والمضي بجسارة في طريق الإصلاح الديمقراطي والاجتماعي. لكن ذلك يقتضي أولًا ثقة في الجماهير، ترى هل آن الأوان لتجسير الفجوة بين الحكام العرب والجماهير العربية؟

# ثانيًا: بزوغ نموذج حضاري جديد .. تغير الوعي الكوني

يعد النموذج الذي صاغه كل من دوان الجين وكولين لي درو Dnane Elgin & Coleen Le Drew من أبرز النهاذج التي صيغت في العقود الأخيرة لمحاولة تخطي مرحلة سقوط النموذج الحضاري القديم بعد نهاية حقبة الحرب الباردة، وتجاوزًا لمرحلة أزمة النموذج.

واسم النموذج «تغير الوعي الكوني: مؤشرات لنموذج بازغ». Global Consciousness Change: Indicators of an Emerging Paradigm

المقدمة التي تصدرت النموذج تقرر أن هناك اتجاهات متعددة تشير إلى أن المرحلة التاريخية الصناعية أخذت مسارًا صداميًّا مع الطبيعة. واتخذ هذا الصدام صورًا شتى مثل ثقب الأوزون والتغيرات المناخية وتجريف الغابات والتلوث البيئي. ويمكن القول إن الأزمة الإيكولوجية الكونية ترافقها تحديات اجتماعية واقتصادية وروحية بالغة الخطورة.

والسؤال المطروح: هل توصل البشر إلى مجموعة مضادة من المؤشرات تكشف عن الإنسانية التفتت إلى هذه الأزمة؟

إن الغرض الأساسي من صياغة النموذج هو اكتشاف ما إذا كانت الثقافة الكونية والوعي الكوني استطاعا التغير بطريقة تسمح بظهور نهاذج جديدة من القيم، واتجاهات مستحدثة للحياة. وفي سبيل التحقق من هذه الفرضية تم مسح عديد من المسوح الأمريكية والعالمية التي تمت في العقد الأخير.

وقد تم تقسيم البحث إلى خمس مناطق كل منها تعبر عن موضوع محدد كما تشير الأسئلة التالية:

- 1 هل ستؤدي الثورة الكونية في الاتصالات إلى صياغة وعي
   كونى جديد؟
- 2 ماهو مدى وعي واهتمام الإنسانية المعاصرة بالأزمة الإيكولوجية الراهنة؟
- 3 هل هناك نقلة Shift جارية الآن تجاه قيم اجتماعية ما بعد حداثة؟
  - 4 هل هناك نوع من المهارسات الروحية بدأ في الظهور؟
  - 5 هل هناك نقلة ملحوظة تجاه أساليب حياة أكثر استدامة؟

بعد البحث تبين لواضعي النموذج أن هناك بزوغًا لثقافة كونية ووعي كوني، آخذ في النمو على اتساع العالم. وهذه النقلة الكيفية الحضارية أشبه ما تكون بالنقلة من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، والتي حدثت منذ حوالي ثلاثة قرون مضت.

ولأن تكنولوجيا الاتصالات هي القوة الدافعة وراء بداية هنده الحقبة الجديدة فقد يكون من المناسب أن نطلق عليها «عصر الاتصالات». لكن هذه التسمية وإن كانت صحيحة في ذاتها، إلا أنها قد تخفي الجوهر الحقيقي للتغير الذي حدث، والذي هو على وجه التحديد تغير في الوعي الإنساني.

وهذا التغير في الوعي له سمتان أساسيتان، هذاك أولًا يقظة في مجال قدرتنا الفريدة على التأمل الذاتي في أحوال العالم. وثانيًا هناك اتجاه سائد الآن في النظر إلى الأرض، بل إلى الكون Cosmos، باعتبارها أنساقًا حياتية متصلة ببعضها اتصالًا وثيقًا، ولذلك يطلق أصحاب النموذج على هذا التغير في مجالات الثقافة والوعي «النموذج التأملي والأنساق الحياتية» Reflective living systems paradigm.

ونظرًا للحدود المفروضة على القيام بمسوح عالمية من الصعب التقدير الدقيق بنسبة عدد سكان العالم الذين يتحركون ليتبنوا قيم هذا النموذج التأملي/ الحياتي. لكنْ يمكن القول إن التقدير المتواضع للحال في المجتمع الأمريكي يذهب إلى حوالي 20 مليون شخص أي 10 ٪ من مجموع البالغين يجاولون الآن بوعي استكشاف طرق جديدة للحياة تتسق مع قيم النموذج المقترح وإذا كانت هذه النسبة صغيرة بالنسبة لمجموع السكان في الولايات المتحدة الأمريكية، فإنه يمكن القول إن هذه ليست سوى البدايات الأولى للتغير.

## مؤشرات التغير

كيف صاغ ألجين ولي درو مؤشرات التغير التي تكشف عن بزوغ النموذج الحضاري الجديد؟

يقرر صاحبا النموذج أنهما استعرضا كل التراث العلمي المتعلق «ببزوغ نموذج جديد» وهو تراث زاخر، ثم أعدا قائمة بالموضوعات المتكررة في الدراسات السابقة والتي تكشف عن ظهور رؤية جديدة للعالم.

ومن هذه القائمة اختارا مجموعة من المؤشرات العملية التي إن أخذت في مجملها فستبين ما إذا كانت قد حدثت نقلة كيفية في الإدراكات والقيم السائدة الآن.

وقد مسح الباحثان مواقع الإنترنت وقواعد البيانات والمكتبات ونتائج المسوح الميدانية للبحث عن البيانات التي تؤكد ظهور المؤشرات الخاصة بالنموذج.

وقد قسم الباحثان نتائج البحث في خمس فئات رئيسية، كل فئة تبحث موضوعًا مستقلًا كما يلي:

### 1 - الوعي الكوني والثورة الاتصالية:

هل بزغ مستوى جديد من الاتصالات على مستوى العالم؟
هل أصبح نظام الاتصالات الكوني -بها يتضمنه من شبكات
حواسب آلية وقنوات تليفزيونية وتليفونات وأقهار صناعية - هو
المعادل لجهاز عصبى مركزي؟

وهل نحن نخلق الآن تغييرًا في النموذج الراهن لتأسيس عقل كوني global brain للكوكب الذي نعيش فيه؟

### 2 - الوعي الإيكولوجي والاهتمام الكوني:

إلى أي حد كان سكان الأرض داعين ومهتمين بصحة الكوكب؟ وهل يدرك الناس أن الحياة التي ألفناها قد لا تكون قابلة للاستدامة؟ هل يرغب الناس في التضحية بالنمو الاقتصادي في سبيل تحقيق الصحة البيئية للكوكب؟

#### 3 - القيم الاجتماعية بعد الحداثية،

هل هناك نقلة كيفية Shift من القيم المادية إلى اهتهام بالاستدامة البيئية؟ هل هناك تسامح أكبر فيها يتعلق بالعرق والسلالة والفروق الجنسية؟ وهل هناك اهتهام بالانتقال من السلطة المؤسسية إلى السلطة الفردية؟ وهل هناك نقلة واعية من استخدام القوة إلى ممارسة الشراكة في علاقات النوع Gender Variation؟

#### 4 - الممارسات الروحية Experiential Spirit المستخدمة ونمو وعي جديد:

إلى أي حديمارس الناس صورة أو أخرى من المهارسات الروحية الشخصية أو ما يمكن أن نطلق عليه «المهارسات الروحية التلقائية» «Lay Spirituality» إن صح التعبير، أو ممارسة اليوجا، أو تأمل خبراتهم الشخصية والذاتية؟

إلى أي حد ينظر الناس للطبيعة باعتبارها مقدسة ولها حضور روحى؟

### 5 - أساليب حياة مستدامة:

هل هناك نقلة تجاه أساليب حياة إيكولوجية تسمح بتكامل الجوانب الداخلية والخارجية للحياة في كل متوازن؟

هل هناك تغيرات في مجال العمل والغذاء وأنهاط الاستهلاك والمواصلات والعلاقات أو في مجالات أخرى تعبر عن الرغبة في الحياة بصورة أكثر استدامة؟

ويخلص أصحاب النموذج إلى أن هذه الموضوعات الخمس لا تعطي كل التغيرات الكبرى في مجال الثقافة والوعبي. فهناك- على سبيل المثال- تغيرات جِذْرية في مجالات العمل والطب والفنون والعلوم والتعليم، والجماعات التطوعية لم يتعرض لها النموذج في هذه المرحلة.

لكن المجالات الخمسة التي تعرضنا لها يبدو أنها تغطي دائرة واسعة للأنهاط الجديدة للإدراكات والقيم التي برزت على مستوى العالم في الحقبة الأخيرة.

وجدير بالذكر أن هذا النموذج الحضاري الجديد قد استفاد من النتائج الأساسية التي توصل إليها إنجلهارت في مسح القيم العالمي الذي قام به وخصوصًا في كتابه «التحديث وما بعد التحديث» المنشور في مطبعة جامعة برنستون عام 1997.

وأيَّا ما كان الأمر فإنه يمكن القول إن ما سبق كان مجرد عرض موجز للتقرير الأساسي الذي نشره كل من ألجين ولي دور، وذلك في مايو 1997 باعتباره جزءًا من المشروع الألفي millennium Project.

وليس هناك شك في أن هناك مشروعات بحثية دولية متعددة يحاول -كل بطريقته-رصد وتحليل التغيرات العميقة التي حدثت في بنية المجتمع العالمي.

ونرجو أن تكون الخريطة المعرفية للمجتمع العالمي التي حاولنا رسمها من زوايا متعددة أداة عمل فعالة للباحثين والمفكرين حتى يستطيعوا فك الشفرات المعقدة لنص العالم المتغير الذي نعيش فيه.

والواقع أن التحول من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات العالمي الذي يتحول -ببطء وإن كان بثبات- إلى مجتمع المعرفة يمثل أكبر تحول حضاري في مسار الإنسانية المعاصرة.

# الفصل الثالث

حوار حول منهجية التحليل الثقافي أجراه مع المؤلف الدكتور عبد الإله بلقزيز

# منهجية التحليل الثقافي حوار مع د. عبد الإله بلقزيز<sup>(۱)</sup>

نبدأ من حيث انصرفت في السنوات الأخيرة إلى الاهتمام به. أعني مسألة الحاجة إلى القيام بتحليل ثقافي للظواهر في العالم المعاصر، أكانت في الإطار الكوني أم في الإطار الوطني، هل هذه الدعوة جديدة على انشغالاتك الفكرية، وهل هي تستعيد فكرة الحاجة إلى استدماج العامل الثقافي في منظومة التفكير فقط، أم تنطوي أيضًا على نقد لهيمنة المقاربات الاقتصادية والسياسية في رؤية الظواهر الاجتماعية والإنسانية والكونية؟

يسين: أولًا أنا في الأساس حقوقي، وحصلت على إجازة في الحقوق من كلية الحقوق جامعة الإسكندرية في العام 1957، ثم

<sup>(1)</sup> عبد الإله بلقزيز أستاذ الفلسفة، جامعة الحسن الثاني، المغرب، نشر الحوار في مجلة المستقبل العربي، العدد 319، سبتمبر 2007.

حصلت على ماجستير في القانون عام 1963 من جامعة القاهرة. بعد تخرجي مباشرة، تقدمت إلى امتحان مسابقة في المركز القومي للبحوث الاجتهاعية والجنائية بقصد الالتحاق به، لأنه كان ثمة طلب من المركز لتعيين باحثين مساعدين، نجحت في المسابقة، وعينت باحثًا مساعدًا عام 1957. كانت لدى مؤسس المركز القومي للبحوث الاجتهاعية والجنائية، أستاذنا الراحل الدكتور أحمد خليفة، نظرة موسوعية للعلم الاجتهاعي. وقد أخضع جميع الباحثين المساعدين الجدد لبرنامج تدريبي لمدة عام على اختلاف خلفياتهم الأكاديمية. درسنا في هذا البرنامج علم الاجتهاع، وفلسفة القانون، وفلسفة العلوم الاجتهاعية وقد درسها عبد الحميد صبرة الذي أصبح الآن أستاذ تاريخ العالم العربي في جامعة هارفارد، والأنثر وبولوجيا الاجتهاعية، وموضوعات العربي في جامعة هارفارد، والأنثر وبولوجيا الاجتهاعية، وموضوعات

اكتشفت البعد الثقافي مبكرًا حين درست الأنثروبولوجيا الاجتهاعية، ولكن هذا كان على مستوى جزئي، كها استخدمت منهجية التحليل الثقافي لأبحاث ميدانية. وقد كلفت سنة 1963 بمهمة الباحث الرئيس في بحث ميداني عن مجتمعات النوبة قبل بناء السد العالي، حيث تشكل فريق بحثي وكان ضمنه المهندس المعهاري الشهير حسن فتحي، وأخذنا مركبًا في النيل عائدًا للآثار المصرية، ومسحنا القرى النوبية جميعًا من أسوان إلى حدود السودان: قرية قرية، وقمنا بمسح اجتهاعي وثقافي ومعهاري شامل.

## هل أخذ هذا المسح وقتًا طويلًا؟

يسين: نعم، حوالي السنة. وضعت خطة للتحليل الثقافة النوبية، لأنها ثقافة فرعية بالنسبة إلى ثقافة المجتمع المصري. وفي سبيل وضع هـ ذه الخطة، قرأت كثيرًا من النصـوص في مجال التحليل الثقافي وفي إطار التحليل الثقافي وفي إطار الأنثروبولوجيا. وهكذا التقيت مبكرًا بالتحليل الثقافي في سياق اهتهامات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية واهتماماتي الخاصة، ثم انشغلت بالتحليل السوسيولوجي بعد ذلك. وانتقلت عام 1975 من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى مؤسسة «الأهرام» مديرًا «لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية»، وانشغلت بالتحليل الاستراتيجي. وفي أول عدد من أعداد التقرير الاستراتيجي الذي أسسته، والذي صدر عام 1985، كتبت مقدمة تحليلية بعنوان: «نحو رؤية عربية للدراسات الاستراتيجية»، وشددت فيها على البعد الثقافي. لأن الاستراتيجية بالمعنى الحديث لا تنحصر في الجوانب العسكرية، ولكنها تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية أيضًا. كان هذا واضحًا جدًّا لدى منذ ذلك الحين.

إذن، نقلت اهتهاماتك بالإطلال على مسائل الاجتهاع ثقافيًّا من إطار الجهاعة والمجتمع المحلي إلى الإطار الكوني عبر مجال الدراسات الاستراتيجية، وهذا سيوسع من إطار المقاربة السوسيو - ثقافية.

يسين، هذا صحيح لقد قمت بنقلة كبيرة عندما جئت إلى «مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية». أصبحت وحدة التحليل هي المجتمع العالمي، ولم تعد المجتمع المصري، بـل ولم تعد حتى المجتمع العربي كله. وهذا فتح أمامي آفاق الدرس المستمر، وأقنعني بالحاجة إلى المزيد من التكوين، حتى أبلور منهجية خاصة لقراءة النظام العالمي في أبعاده المختلفة. ولقد ساعدني، في الحقيقة، التوجيه الأساسي للدكتور أحمد خليفة في المركنز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. كانت وجهة نظره أن هناك علمًا اجتهاعيًّا واحدًا وتخصصات مختلفة، لذلك حرص على التكوين الموسوعي للباحثين في بداياتهم، من علم نفس، وأنثروبولوجيا، واقتصاد، وسياسة، واجتماع، وفلسفة. وهكذا عندما تتخصص بعد ذلك لا تنسى الخلفية العلمية الشاملة في عملك الفكري. ثم كان لدى في «مركز الدراسات الاستراتيجية» اهتمام بعلم نفس العلاقات الدولية أيضًا، كما بالصور النمطية الثابتة التي يكونها شعب عن شعب آخر (وهذا ما حدث بعد 11 سبتمبر حينها تبينت تلك الصور النمطية عن المسلمين والعرب والإسلام، والتي قام فيها التهاهي بين المسلمين والإرهابيين).

# ألم يطرح هذا الخيار الفكري لديك سؤال المنهج أو أدوات المقاربة المناسبة؟

يسين: أزعم أني بلورت منهجًا خاصًا في أبحاثي، أسميته المنهج التاريخي النقدي المقارن؛ لأنه لا يمكن دراسة موضوع من دون تتبع

جذوره التاريخية، ومن دون ممارسة النقد. أسعفني هنا (La Sociologie de la connaissance)، أو علم اجتماع المعرفة، خاصة محاولة هذا العلم الربط بين البنية الاجتماعية والوجود، ومحاولة رد الخطابات المتعددة إلى أصولها الاجتماعية. هذه مسألة مهمة لكي نعرف من هو المتكلم وأي مصلحة يدافع عنها، ثم ما هي منطلقات خطابه وما هو المسكوت عنه في الخطاب، وما الذي لم يفكر فيه الخطاب (Impensable). أدركنا بعد ذلك أن هناك ما يسمى مجتمع المعلومات العالمي، وخصوصًا بعد ثورة الاتصالات والبث الفضائي التليفزيوني وشبكة الإنترنت التي غيرت العالم. لقد بتنا نشهد تحولات عميقة في بنية المجتمع العالمي: أولًا من المجتمع الصناعي إلى مجتمع المعلومات العالمي الذي يتحول ببطء، وإن كان بثبات، إلى ما يسمى مجتمع المعرفة (Knowledge Society) مترافقًا مع صعود ما يسمى اقتصاد المعرفة، وهذا هو التحول الأول. التحول الثاني والخطير كان من النظام الدولي ثنائي القطبية إلى نظام الأحادية القطبية التي تسيطر عليه الولايات المتحدة الأمريكية. ثالثًا الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة. رابعًا الانتقال من مجتمع الأمن النسبي إلى ما يسمى مجتمع المخاطر (Risk Society). ومفهوم مجتمع المخاطر بلوره أساسًا عالم الاجتماع الألماني إيرليش بيك، والذي كتب كتابًا عنوانه: (La Societé du Risque): أي مجتمع التلوث، وجنون البقر، والبذور المسرطنة، والإرهاب إلخ.

### والاستنساخ؟

يسين، طبعًا والاستنساخ ومشكلاته. والاستنساخ معناه قدرة العلم على التلاعب بالمصير الإنساني لأول مرة في تاريخ البشرية. وبالتالي، شعرت بأن هذه هي العوامل التي تصنع اليوم تشكيلة جديدة لبنية المجتمع العالمي.

إذن الثقافي (Le Culture) كان في صلب هذه التحو لات؟ واستدعاؤه في التحليل ضروري لفهم هذه الديناميات الجديدة التي يتحول بها العالم، ولكن، هل كان معنى ذلك أنه لم يعد ممكنًا فهم العالم إلا من طريق التحليل الثقافي؟

يسين، أنا شعرت بأنه لا يمكن فهم العالم إلا ثقافيًا. كانت هذه نقلة كيفية في تفكيري في عام 1990 وعام 1992. أصبحت هناك أسبقية للتحليل الثقافي، أصبح إدراكي عميقًا بأن التحليلات الكلاسيكية السياسية والاقتصادية سقطت، ثم اكتشفت – وقد يكون ذلك متأخرًا – أن السياسة نفسها مشروع ثقافي، وأن الاقتصاد مشروع ثقافي. كان اهتهامي شديدًا في تلك المرحلة بتأصيل هذه الفكرة، منهجية التحليل الثقافي، كتبت في هذه الفترة مجموعة دراسات جمعتها بعد أن عدت من عهان إلى القاهرة 1992 في كتاب سميته: «الوعي التاريخي والثورة الكونية: حوار الحضارات في عالم متغير». واكتشفت حوار الحضارات مبكرًا قبل الضجة الحاصلة، بسبب خبرة المؤتمرات العالمية التي قد تعطيك أشياء لا تعطيك إياها القراءات. ومما تعطيك

إياه الاحتكاك بالعالم والانتباه إلى موضوعات جديدة غير مألوفة. دعيت إلى لشبونة في العام 1990 في مؤتمر «أوروبا – العالم» ممثلًا «لمنتدى الفكر العربي». كان هناك في المؤتمر باحث بلجيكي «رولاند دراير» قدم بحثًا عن «حوار الحضارات في اليونسكو من 1949 – دراير» وطرح أسئلة مهمة جدًّا عن حوار الحضارات وتحولاته بعد سقوط الاتحاد السوفيتي. تأثرت جدًّا بدراير ولفت نظري بشدة إلى حوار الحضارات. ونشرت بعد ذلك كتابًا هو الوعي التاريخي والثورة الكونية: حوار الحضارات في عالم متغير. (1)

ولذلك قلت إنه تحت تأثير التغيرات العالمية ستكون هناك عاولات للتوفيق بين الفردية والجهاعية على الصعيد الإيديولوجي والاقتصادي والسياسي، وذكرت أنه ينبغي أن نضع في الاعتبار بعض الكتابات الفرنسية والإنجليزية المهمة حول إعادة النظر في مقولة الفردية. وفي كتابات بيتر برغر، ذهب إلى أن الإغراق في العلمانية في الحضارة الغربية الحديثة كان غلطة استراتيجية، تدفع ثمنها الآن الاثقافة المعاصرة في صورة عودة عنيفة إلى الدين، والتي تأخذ أحيانًا شكل قيام الجهاعات المتطرفة. وقلت إنه ستحدث محاولة للتوفيق بين عمومية مقولة الديمقراطية وخصوصية التطبيق، في ضوء التاريخ عمومية مقولة الديمقراطية وخصوصية التطبيق، في ضوء التاريخ وستظهر صور مستحدثة من الملكية كها حدث في أوروبا الاشتراكية وستظهر صور مستحدثة من الملكية كها حدث في أوروبا الاشتراكية

<sup>(1)</sup> السيد يسين: الوعي التاريخي والثورة الكونية: حوار الحضارات في عالم متغير (القاهرة: مركز اللراسات السياسية والاستراتيجية بـالأهرام، الطبعة الثانية، 1995).

لم تكن معروفة من قبل بعد أن سقطت الاشتراكية، كتمليك العاملين، والملكية الإدارية، والملكية المختلطة، والملكية المدنية والملكية المهنية. وستحدث محاولات للتوفيق بين الاستقلال الوطني والاعتباد المتبادل، بين المصلحة القطرية والمصلحة الإقليمية، بين تحديث الإنتاج وزيادة الاستهلاك وتنويعه والبحث عن معنى للحياة في الوقت نفسه، في ضوء العودة إلى مفهوم التقدم بدلًا من مفهوم التنمية، بين الإعلام القطري، والإعلام العالمي الذي ستكون له السيادة في الحقبة القادمة بفضل تكنولوجيا الاتصالات العالمية.

#### هذه استشهادات من كتابك.

يسين: نعم، باختصار سيتسم النموذج التوفيقي العالمي الجديد بأربع سهات لو استطاعت قوى التقدم أن تنتصر على قوى الرجعية:

التسامح الثقافي المبني على مبدأ النسبية الثقافية في مواجهة العنصرية والمركزية الأوروبية والغربية، والنسبية الفكرية بعد أن تنتصر على الإطلاقية الإيديولوجية، وإطلاق الطاقات الخلاقة للإنسان في سياق الديمقراطية على كافة المستويات، والعودة إلى إحياء المجتمعات المحلية وتقليص مركزية الدولة، وإحياء المجتمع المدني في مواجهة الدولة التي غزت المجال العام، والتوازن بين القيم المادية والقيم الروحية والإنسانية. وبالتالي هذه المحاولة أو هذا الفرض يعتبر نتاج البحث عن إطار نظري جديد يحاول أن يضع التحليل الثقافي في مقدمة المناهج التي ينبغي الاعتاد عليها في فهم العالم.

هذه الأطروحة التي تجنح نحو القول إن تفكيك الأنساق المغلقة يستبعه تشكيل «لمنظومات تجتمع فيها عناصر متضادة لم يكن يحسب يومًا أن تجتمع، وهي الأطروحة التي تتخذها قاعدة ومنطلقًا، ألم تستوقفك مشلًا تجربة الصين؟ ألم يلفت نظرك واقع الصين الراهن وكيف تتجاور وتتعايش الرأسهالية في أكثر أشكالها تجليًّا ووضوحًا في النظام الاقتصادي مع نظام سياسي شيوعي لم يكن يدور في خَلَدِ امرئ أن يقود عملية تنمية رأسهالية؟ هذا مثال واحد. نستطيع أن نضيف مثال «الإسلام التركي» حيث تتجاور الفكرة الإسلامية مع الفكرة العلمانية، وفي مشهد سياسي لا نشهد فيه اضطرابًا أو تنازعًا أو تضادًّا أو تجافيًّا ما بين المبدأين. هل تجد في مثل هذه النهاذج بينات لتلك الأطروحة؟

يسين، أعتقد أن الأمثلة التي ضربتها أمثلة في الصميم، لأنه تأكيد لهذه المقولات النظرية. فالإنسان لا يستطيع الإفلات من الميل إلى خدمة الذات، ومن الميل إلى فرديته. ثبت أن الجهاعية الكاملة طوباوية غير قابلة للتطبيق.

لكنها أيضًا موروثة عن الفكر الليبرالي في جراثيمه الأولى خاصة في حديثه عن حالة الطبيعة، وأن الإنسان بطبعه طيب وخير. وتعود الفكرة إلى النصوص التأسيسية الإسلامية أيضًا من حيث تشديدها على فكرة الفطرة التي فُطر عليها الإنسان. فلهاذا التركيز على الموقف الماركسي حصرًا؟

يسين، لماذا؟ لأن الماركسية لم تكتشف ذلك بالنظر أو بالصيغة النظرية فقط، بل من خلال التطبيق أيضًا. إنها ليست مشروعًا فلسفيًّا فقط، بل مشروعًا تطبيقيًّا أثر في ملايين البشر. أليس كذلك؟ هنا الفرق الجوهري، لا بدإذن من حل وسط. كيف تخدم الجماعة وكيف تخدم نفسك في الوقت نفسه؟ لذلك فالمشروع الراديكالي الجديد الذي يعمل عليه البعض لا بدأن يضع ذلك في الاعتبار. ولكن لا ينبغي لك أن تطلق الفردية على إطلاقها، وإلا ستتحول الرأسهالية إلى رأسهالية متوحشة وتسقط القيم الأخلاقية ويصبح التراكم الرأسمالي هو الهدف. أعود هنا إلى ما بدأنا به الحديث: إن التحليل الثقافي أصبح في نظري المدخل الأساسي لتحليل العالم المعاصر. وأنا كنت سعيدًا جدًّا عندما اقتنيت من باريس مؤخرًا كتاب «آلان تورين» الجديد: Un Nouveou Paradigme pour comprendre le monde d' aujour d' hui أو: نموذج جديد من أجل فهم عالم اليوم(١). يتحدث عن أولوية التحليل الثقافي لأنه انتهى عصر التحليل الاجتماعي كما يقول، فلندخل بعمق ونتوغل في التحليل الثقافي للمجتمعات.

سقوط الاتحاد السوفيتي وانهيار المعسكر الاشتراكي - مثلًا - مفصل تاريخي كبير. لبيان وجاهة هذه المقاربة التي تأخذ بالتحليل الثقافي. فالاتحاد السوفيتي الذي كان نظيرًا في القوة للولايات المتحدة الأمريكية وللمعسكر الرأسهالي لم يسقط عسكريًّا أو أمنيًّا، وقطعًا أيضًا

Alain Touraine, Un Nouveou Paradigme pour comprendre le monde d> aujour d> hui, (Paris: Fayard. 2005).

لم يسقط اقتصاديًّا. إذ لو نستعيد اليوم مشهد تلك الطوابير الهائلة من المواطنين السوفيت الذين كانوا يقفون لساعات لكي يشتروا مواد مثل الكوكاكولا وسجائر المارلبورو ووجبات الماكدونالد، لاكتشفنا بأن هذا هو موطن الخلل الذي دب في النموذج السوفيتي. لقد اخْتُرِقَ ثقافيًّا بسبب الثورة الثقافية في المجال الإعلامي ومجال الصورة ومجال الاتصالات التي دخلت رسائلها كل بيت سوفياتي. انهزم هذا المشروع ثقافيًّا. لذلك، ليس أيضًا مصادفة أن القوى التي كانت مخلب قط في المعركة ضد النظام الكلاني في الاتحاد السوفيتي، اتخذت لمعركتها عناوين قومية، وعناوين دينية إلخ. ليس من شك في أن هذا التحليل عناوين قومية، وعناوين دينية إلخ. ليس من شك في أن هذا التحليل الثقافي يجد ما يسبغ عليه الشرعية من الوقائع الكثيرة.

يسين، لو سمحت لي إن مقدمات التحليل الثقافي بدأت قبل سقوط الاتحاد السوفيتي فعلًا فيها يسمى نقد التجربة السوفياتية.

# تقصد كتابات شارل بيتلهايم مثل «الصراعات الطبقية في الانتحاد السوفيتي»؟

يسين، نعم، مثل شارل بيتلهايم. وهناك كتابات التفتت مبكرًا إلى التحول الثقافي الذي يحصل للاتحاد السوفيتي. أنا أذكر الآن «ريمون أرون» أعطى مقررًا رئيسيًّا (Cours magistral) درسه على مدار ثلاث سنوات ونشره فيها بعد. في أول سنة تحدث في «16 درسًا عن المجتمع الصناعي»، وفي السنة الثانية تحدث عن «صراع الطبقات»، وفي السنة الثانية تحدث عن «صراع الطبقات»، وفي السنة الثانية تحدث عن «الشمولية والديمقراطية». وقام بمقارنة بين المجتمع الثالثة تحدث عن «الشمولية والديمقراطية».

الصناعي الأمريكي والمجتمع الصناعي السوفيتي ليس على أساس إيديولوجي، بل على أساس أن كليهما مجتمع صناعي، النقطة الأساسية التي أثرتها وهي مهمة، أصبحت ثقافة الصورة والاتصالات مؤثرة وكان لها دور كبير فيما حصل، إنها المشروع هزم من الداخل بدون تأثير خارجي.

## كان يحتاج إلى منبه خارجي كهذا.

يسين، طبعًا، لكن كان واضحًا أن رجال الحزب هيمنوا على الدولة وعلى الامتيازات، وكان لديهم محال يشترون منها السلع الغربية ويحرم منها باقي الناس. هناك عوامل من الضعف أثرت في المشروع مما أفسح في المجال أمام المقارنات الدولية ومحاولات الخارج. أما في النهاية، فيمكن أن نقول إنه بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانفجار الخصوصيات والأعراف، تبينت أهمية التحليل الثقافي على أوضح نحو.

إلى أي حد تلتقي هذه الأطروحة وتصطدم مع الأطروحة التي أطلقها هانتنجتون عن صراع الحضارات؟ هل في وسعنا أن نقول إن هذا الهاجس الثقافي دخل إلى مراكز الدراسات في الغرب وخاصة في أمريكا من مدخل سياسي، أي من هواجس السياسيين، أم بحسبانه هاجسًا ثقافيًا نها في الفكر الأمريكي نفسه؟

يسين، هذا سؤال مهم جدًّا؛ لأنني أعتقد أن هانتنجتون من مثقفي المؤسسة الأمريكية، وأنه قام بتوظيف استراتيجي للتحليل الثقافي. كانت لديه مشكلة هو والمؤسسة الأمريكية باعتباره من منظريها. والمشكلة هي

غياب العدو بعد سقوط الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي. التنشئة السياسية الأمريكية للشعب الأمريكي قائمة على أساس أن العدو هو الشيوعية والماركسية والاتحاد السوفيتي. يوجد خبراء بنوا مهنهم على أساس تحليل سياسات الاتحاد السوفيتي. ما هي القيم التي سينشئون عليها الجيل الأمريكي الجديد، أين العدو؟ لا بد من اختراع هذا العدو. ومن هنا وظف هانتنجتون قدراته الأكاديمية الرفيعة المستوى توظيفًا استراتيجيًّا، مُدَّعِيًا أن هذا العدو موجود، وأنه سيفرض علينا حربًا قاتمة بين الحضارات. كما تكلم عن الإسلام والثقافة الإسلامية والثقافة الكونفوشيوسية والتناقضات بين هذه وبين الغرب.

لفت نظري بعد اجتياح العراق للكويت أن مجلة Esprit الفرنسية أصدرت عددًا خاصًا عنوانه الفرعي «الحروب الثقافية». وهذا قريب مما ذهب إليه هانتنجتون، من أنه ستنشأ حروب ثقافية في المستقبل ليس بين قوى عسكرية بل بين حضارات.

فيما يتعلق بهذا الموضوع، السؤال الذي طرح نفسه على العقل الأمريكي والغربي آنئذ من خلال الحلف الأطلسي عمن هو العدو وأين يوجد، هل مرده فقط إلى حاجة أمريكا إلى مثل هذا العدو حتى تستمر قائدة مشروعًا كونيًّا وحلفًا دوليًّا، أم أن ثمة مخافة من انفراط المعسكر الذي بنته الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية؟ مثلًا ستقول أوروبا إن العدو اختفى ولا مبرر لوجود خطر سياسي وعسكري ومظلة أطلسية على أوروبا. وكان الخوف أيضًا من أن يذهب منطق المصالح -الجغرافي والتاريخي - بأوروبا وروسيا إلى إقامة علاقات

تصبح أوروبا بموجبها المنافس الاقتصادي المحمي بذراع عسكرية - روسية؟ وهناك أسباب أخرى سياسية وراء السؤال. أنت تفترض أن هانتنجتون وفر جوابًا لهذا السؤال في العقل الغربي عن عدو.

يسين: تساؤلك مشروع. هذا كان محاولة لسد ثغرة في الجبهة الإيديولوجية الأمريكية هي غياب العدو. وفي الوقت نفسه هناك مشروع أمريكي عن «القرن الحادي والعشرين تقوده جماعة المحافظين الجدد يسعى إلى الهيمنة الكاملة على العالم». وقطعًا كانت المخاوف التي تكلمت عنها جزءًا من الموضوع وهي احتمال الانفلات الأوروبي. ولإثارة مخاوف أوروبا، أيضًا، جرى التشديد كثيرًا على المخاطر التي يمثلها اليوم صعود الصين، ثم انتبهوا إلى أن لكوريا الشهالية أسلحة ذرية، وحذروا من صدام حسين الذي يمتلك سلاحًا ذريًّا في زعمهم. توني بلير كذب وتعمد الكذب عندما قال: إن صدام حسين لديه إمكانية أن يشن حربًا غير تقليدية وشاملة بعد 45 دقيقة من إعطاء الأمر. نعم كلامك صحيح، فقد حصل انفراط في العقد، وزاد الخوف من انقلاب أوروبا نهائيًّا وتصدع حلف الناتو. ولذلك جرى ابتداع وظائف جديدة له، ومنها خوض الحرب ضد الإرهاب والدول المارقة.

ألا تقدم نظرية صراع الحضارات لهانتنجتون مادة فكرية للنخبة السياسية الجمهورية المحافظة الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يسين، أعتقد أنها تعطيهم مجالًا صغيرًا فقط. فعندما تريد الولايات المتحدة العدوان على بلد ما، تستخدم الدعاوى الخاصة بصراع

الحضارات. أما جماعة المحافظين الجدد، فلديهم مشروع إيديولوجي متكامل، العدو جزء منه، أهم ما فيه هو شرعية وقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على الهيمنة المطلقة على العالم إلى الأبد. هنالك بحث نشر على الإنترنت قامت به مؤسسة راند (Rand)، (مؤسسة راند هذه أنشأها سلاح الجو الأمريكي منذ 70 سنة ثم تحولت إلى أكبر مركز دراسات استراتيجية أمريكية). البحث قام به عشرة من الأساتذة الاستراتيجيين الأمريكان ووصلوا إلى ما يلى: سنقدم توصيات إلى وزارة الدفاع الضرب أي منافس ينافس الهيمنة المطلقة لأمريكا في المهد، فكأن ذلك هو الهدف الأسمى لهم، وهو ما أسميته (نوع من الهوس المجنون) أن يحكموا العالم منفردين إلى الأبد. هذه هي الإيديولوجية الكاملة. صراع الحضارات تسد نقطة في هذه الاستراتيجية، وليس كلها.

لنتحدث في موضوع ما بعد الحداثة. صحيح أن فكرة ما بعد الحداثة، أصبحت اليوم بلغة الشهرستاني مقالة. لكن لها جذورًا ومقدمات قد تبدأ منذ التحليل النفسي ومنذ الأنثر وبولوجيا، ونيتشه بل ويمكن العودة بها إلى نقد ماركس للمجتمع الرأسيالي وللفكر الليبرالي، «ما بعد الحداثة» تدشن قطيعة مع فكرة الأنساق الكلية المغلقة، وقد تكون هذه الثورة مطلوبة في السياق الثقافي للمجتمعات الغربية التي تشبعت بميراث الحداثة واستوعبته استيعابًا شاملًا، ونشأت حاجات جديدة لديها حملت عليها ظروف ومستجدات في تاريخها. أنا أريد تعريب هذا السؤال: هل ما بعد الحداثة مشروع ثقافي مطلوب في المجتمعات العربية السؤال: هل ما بعد الحداثة مشروع ثقافي مطلوب في المجتمعات العربية حيث لم تتأصل فيها بعد مطالب الحداثة التي بدأت منذ 400 عام؟ إذ

لا العقلانية انتصرت، ولا النظرة الوضعية للعالم انتصرت، ولا المعرفة العالمية أصبحت في قلب ونسيج المعرفة في هذه المجتمعات. هل العلاقة بموضوعات ما بعد الحداثة - خارج إطار الشغف الثقافي لدى المثقفين العرب - يمكنها أن تتجاهل حقيقة أن مجتمعاتنا لم تلج بعد طور الحداثة حتى تبشر الأنتيليجنسيا العربية اليوم بها بعد الحداثة؟

يسين: سؤالك مشروع ومهم. أولًا على عكس ما يظن المثقفون العرب، هناك اتجاهان أساسيان في تيار ما بعد الحداثة: اتجاه عدمي ينكر الحقيقة الموضوعية وينكر التاريخ وينكر شرعية تعميم الكوني على الخاص. وهناك تيار آخر تحرري يهدف إلى القضاء على الشمولية في السياسة والتفكير. ومثقفونا غير منتبهين إلى هذا الموضوع. سؤالك مهم، وسأتناوله في ضوء ما سبق أن قلته في البداية عن التحول الذي طرأ على بنية النظام العالمي الجديد بالانتقال من المجتمع الصناعي إلى نموذج المجتمع المعلوماتي العالمي، هذا الذي ينتقبل ببطء وإن كان بثبات إلى مجتمع المعرفة. المجتمع العربي لم يستكمل بعد مهات المجتمع الصناعي ولكنه مضطر ومرغم على أن ينتقبل إلى مجتمع المعلومات العالمي، لن ينتظرك أحد.

### عليه أن يتحرك بسرعتين،

يسين، نعم، لأنه لن ينتظرك أحد. أنت تلكأت في التطور، إنها أنت مرغم على التعامل مع أدوات ومفاهيم مجتمع المعلومات العالمي، والدليل أن هناك الآن ما يسمى التجارة الإلكترونية (E-commerce)

انتهى عهد المفاوضات حيث نجلس ونتفق على صفقة. كل شيء موجود ومتوفر بواسطة الإنترنت، وما عليك إلا الدفع. لا تستطيع كباحث علمي أن تعمل بأدوات المجتمع الصناعي، لا بد أن تعمل بالإنترنت، انتهى عهد الفاكس و دخلنا في عهد الإي ميل (E-Mail) كلامك صحيح، نعم، ولكن أنت مضطر إلى أن تعيش فترتين: لم نستنفد ولم نستكمل بعد مهام المجتمع الصناعي بها فيه من عقلانية وتخطيط وترشيد واحترام للوقت وتقسيم للعمل، وغياب للمحسوبية، مازلنا مجتمعًا ريفيًّا شبه صناعي. هذا هو التوصيف الدقيق. لكنك مضطر أيضًا إلى أن تعمل بلغة ومفاهيم مجتمع المعلومات العالمي. بالتالي، فالحجة التي تقول إننا لم نستكمل مرحلة الحداثة كي ننتقل إلى ما بعد الحداثة تغفل هذه الحاجة الموضوعية التي تفرض ما بعد الحداثة.

المسألة الثانية المهمة، ليست مسألة مفاضلة بين مراحل زمنية ختلفة، وأنا طرحت هذا الموضوع في كتاب وقلت هل الزمن العربي يختلف عن الزمن العالمي أم لا؟ أخطر ما في هذا الكلام تجربة القرن العشرين. تجربة القرن العشرين حافلة بأخطر ما مر على الإنسانية. فيها شهدنا الفاشية والنازية والشيوعية. خبرة القرن العشرين في نهايته تؤكد أن أية إيديولوجية تدعي أنها وحدها التي تملك الحقيقة المطلقة فاقدة للشرعية وقولها محض ادعاء. إذن، وقائع القرن العشرين في حد ذاتها لو استخلصناها وتأملناها، نجد أن ما تدعوه ما بعد الحداثة مستخلص في الواقع من خبرة هذا القرن، في محاولة لصياغة نقدية أو لتأمل نقدي في الخبرة الإنسانية بأطر نظرية جديدة مستحدثة.

الحداثة ظاهرة عامة- هي نظرة إلى الكون. وهي جملة من الحقائق التي أثبت التطور التاريخي أنها أصبحت الحقائق الكونية الكبرى. الشق الثقافي للحداثة له سمة خاصة. سأستعير هنا مفهوم الزمن المعرفي لأقول إن زمن الثقافة وزمن الأفكار هو غير زمن الوقائع المادية والاقتصادية والسياسية والتقنية إلخ- على الصعيد الاقتصادي والسياسي نستطيع أن نقول إن هناك حركة كونية صاعدة لاتنتظر أحدًا، إما أن تركبها وإما أن تحكم على نفسك بالخروج من التاريخ. لكن زمن الأفكار أو الزمن الفكري والزمن المعرفي أو الزمن الثقافي له إيقاع خاص. لذا، فهو لا يتحرك بمقتضى الإيقاع الزمني الكرونولوجي للحوادث. وفي هذا الباب، خاض العرب منذ مطلع القرن التاسع عشر مغامرة الانخراط في العصر من خلال التشبع بأفكار حديثة انتهلها العرب في سياق الغزوة الأجنبية لبلادهم. منذ الطهطاوي وحتى الآن تكرست لدينا تراكهات هائلة في مضهار الدفاع عن العقل، وفي مضهار الدفاع عن الإصلاح، عن العلم إلخ، هذه الحركة التنويرية التي شهدها الوطن العربي منذ مطالع القرن التاسع عشر وإلى ستينيات القرن العشرين انتكست وتراجعت. والآن زحف مقابل ومعاكس لكل ذلك التيار التنويري: يسقط مرجعية العقل، ويشكك في حجية العلم، ويسفه النظرة الوضعائية للأشياء، ويعيدنا إلى الموروث الثقافي، ويستعيد المدونة الإسلامية التقليدية بحسبانها مخزنًا يحتوي كل الأجوبة الممكنة على «نوازل» العصر. واليـوم لا نشـك في أن الغلبة والفشـو لهذا التيار الفكـري. الأخطر من ذلك، أن موجات الانقضاض على العقلانية في الثقافة العربية المعاصرة

تركب مركب ما بعد الحداثة، ولا تجد ضيرًا في ذلك: تستفيد من النقد الندي وجه منذ أربعة عقود للعقلانية وللوضعية وللهاركسية ولكل التراث الحداثي، وتجد في كل هذا النقد موردًا تستعيده في هجومها على العقل وفي هجومها على التنوير. واليوم الحركات الإسلامية هي أكثر الحركات التي تستهلك وتستعمل على الصعيد السياسي كل تقنيات ما بعد الحداثة: ثورة المعلومات وشبكة الإنترنت والاتصال والفضائيات وغيرها، فإذن، يمكن أن يتحالف اللا عقل مع ما بعد الحداثة إذا لم نتبه إلى هذا الموضوع بشكل صحيح.

يسين، سأختلف معك في تعريفك للحداثة. الحداثة لا تعبر عن الحقائق الكونية.

هي رؤية إلى عالم جديد قطعت مع نظرة القرون الوسطى. والتطور المعاصر يثبت أن الكثير من الحقائق التي أنتجتها الحداثة أصبحت كونية.

يسين: سأنطلق من تعريف آخر يقول إن الحداثة مشروع حضاري يقوم على عدة أسس: أولًا، الفردية، استخلاص الفردمن شبكة الجماعية التي كان غارقًا فيها في القرون الوسطى. ثانيًا، العقلانية، وهي تقوم على الاعتهاد على العلم والتكنولوجيا. هذا المشروع الحضاري عبرت عنه عمليات التحديث (Modernization). يلفت النظر من عشرين سنة أن عالم الاجتهاع دانيال بيل من جامعة ييل، كتب مقالة مهمة بعنوان الحداثة الماس، قال فيها إن الحداثة

وصلت إلى منتهاها وأثبت هذا، سواء في سوء استخدام العقل، أو استخدام العلم والتكنولوجيا، أو الإفراط في الفردية، وبطلان التقدم المطرد في التاريخ الإنساني، وإلا لماذا قامت النازية والفاشية لو كان هذا صحيحًا؟ ماذا فعلنا نحن مع مشر وع الحداثة الغربي؟ تحدثت عن الطهطاوي وهو رائد التنوير في الفكر العربي الحديث. سأستعين هنا بعبد الله العروي في كتابه «الإيديولوجيا العربية المعاصرة»، تكلم عن ثلاثة أنهاط من الوعي: وعي الشيخ (محمد عبده)، ووعي الليبرالي المحد لطفي السيد). ووعي داعية التقنية (سلامة موسى). ثلاث استجابات لتحدي الغرب. سنقول إن الذي نجح وعيه هو الليبرالي، ونحى وعي الشيخ. إذ نشأت طبقة لليبرالية السياسية في الوطن العربي من الوعي العراق وسورية وتونس ومصر، بين الحربين، واستفادت من الوعي التقني فأنجزت عملية تصنيع.

ما الذي حدث في الاحتكاك الفكري بين الغرب والوطن العربي؟ لم يستطع الطهط اوي أن ينقل كافة مكونات النموذج الغربي. هذا النموذج الغربي يقول: «العقل هو محك الحكم على الأشياء». لم يستطع أن يفعل أكثر من أن يهرب المعنى. أقول إن الطهطاوي اتبع سياسة استراتيجية خطابية أسميها استراتيجية «تهريب المعاني». يكتب في مجتمع تقليدي ديني متعصب متزمت فيلبس بعض الأفكار عمامة إسلامية. يسوق فكرة جديدة، ثم يأتي بحديث أو آية قرآنية لكي يضفى شرعية على إدخال المعنى الجديد لهذه البيئة الجامدة. لأنه فشل في نقل النموذج بمكوناته، وفشلنا في تحقيق الثورة الثقافية

التي حققها الغرب في القضاء على نفوذ الكنيسة وإبعاد هيمنة النص الديني الإلهي وسيطرته على مجمل الفضاء الثقافي، واضطررنا للتنازل تحت تأثير المجتمع المتزمت في عهد الطهطاوي من ناحية ونتيجة التواطؤ بين المؤسسة السياسية العربية المحافظة والمؤسسة الدينية. المؤسسة السياسية حاولت أن ترشو الجماهير بتواطئها مع المؤسسة الدينية، والمؤسسة الدينية أضفت الشرعية على عديد من الأنظمة السياسية، وحالة السعودية واضحة في هذا الشأن. وثمة حالة مصر وهي ليست دولة دينية بـل علمانية، إنها حاولت أن ترشـو المؤسسـة الدينية وأن تستفيد من دعمها لإقناع الجماهير بأنها متدينة، لدرجة أن رئيس الوزراء ذهب مرة لكي يستفتي شيخ الأزهر في مسألة اقتصادية لا علاقة لها بالدين. إذن قضيتنا في تنوع الأزمات واختلافها. أما عن الفكرة القائلة بأن الزمن الثقافي غير زمن الوقائع، فأنا أقول إن هناك جدلًا بين الوقائع والأفكار، ولديَّ رؤية في هذا الموضوع. نظريًّا، فقد استفدت من وقائع مؤتمر أعدته الجمعية الفرنسية؛ استفدت من بحث يقول إن هناك إطارًا نظريًّا لفهم العلاقات بين الأفكار والوقائع. هناك أولًا العلاقات بين الأفكار والأفكار، وعبر عنها مصطلح حديث في النقد الأدبي (Intertextualite) أي التناص. عند تحليل الخطاب يجب أن تعرف ما هي النصوص التي أزاحها الكاتب، وما هي النصوص التي استدعاها، وما هي النصوص التي أسرف في الاعتباد عليها، وما هي النصوص التي يتجاهلها وذلك لكي نفهم بنية واستراتيجية الخطاب. عندك في المستوى الأول إذن تحليل العلاقة بين الأفكار والأفكار. وفي

المستوى الثاني العلاقة بين الأفكار والوقائع. وأنا أعتقد أنك لا تستطيع أن تتكلم عن زمن ثقافي مفصول عن الوقائع، فهذه فكرة مثالية.

والوقائع مفروضة من الاحتلال الأجنبي، والغزو الأجنبي والتأثير الأجنبي، ووقائع الداخل. أنت لا يمكن أن تحكم على فكر إن كان صحيحًا أم لا إلا من خلال هذا الجدل بين الوقائع والأفكار. المستوى الثالث، وقد يبدو غريبًا وهو: العلاقة بين الوقائع والوقائع. إنني أعتقد أن هذا الإطار يسمح لي بفهم الزمن الثقافي والزمن الوقائعي إن صح التعبير.

بعد مائة عام على وفاة محمد عبده (وهذا العام هو مئوية محمد عبده)- نستشعر مقدار التراجع الذي طرأ على مغامرة الإبداع الفكري في الوطن العربي خبلال قرن نجح فيه الإصلاحيون الإسلاميون في القرن التاسع عشر. مثل الطهطاوي، وخير الدين التونسي، والأفغاني، وعبده، والكواكبي، ومحمد رشيد رضا الذين صدمتهم المدنية الأوروبية الزاحفة على بلاد العرب والمسلمين، في استيعاب هذه الصدمة والتهاسك أمامها، فأنتجوا السؤال الإشكالي الذي حرك نصوصهم وكان في قلب الخطاب الإصلاحي: كيف نتقدم؟ وكيف نتوسل بالوسائل نفسها التي صنعت المدنية الأوروبية؟ انتهت هذه المغامرة وأعقبتها موجة نكوص وتراجع وانكفاء انتهت بنا إلى إنتاج سؤال الهوية: كيف نحافظ على الهوية؟ بدأ هذا مع الخطاب الإسلامي الإحيائي. منذ حسن البنا وحتى اليوم- استراتيجية السؤال نفسها تكشف عن نمط العلاقة التي نسجها العقل العربي مع «الآخر». في السؤال الإشكالي النهضوي كيف نتقدم؟

يمثل «الآخر» جزءًا من الجواب عن السؤال: أما السؤال الإشكالي: كيف نحافظ على الهوية، «فالآخر» يوجد مقابل «الأنا»، وهو إما عدو واقعي وإما افتراضي؟ إذن، نستطيع أن نقول إنه حصل انهيار مروع على صعيد العقل الإسلامي. كما أن الانتيليجنسيا العربية، ذات المنزع التحديثي التنويري غير المسكون بهواجس الماضي وبسؤال الهوية الذي مثلته الليبرالية العربية والفكر القومي والفكر الماركسي، لم تستطع طيلة القرن العشرين أن تستأنف المشروع النهضوي من حيث انتهى في مطالع القرن العشرين. سيترك الباب للفقهاء وأنصاف الفقهاء لكي يدمروا ذلك المشروع النهضوي ويدمروا المشروع التنويري الجديد.

يسين، موقف ك صحيح، ولكن اختلف معك قليلًا في التحقيب التاريخي الذي اقترحته. أتصور أن هناك ثلاث مراحل. وكل مرحلة لها سؤالها. اتفق معك في المرحلة الأولى التي يسميها العروي مرحلة النهضة. كان السؤال فيها لماذا تقدموا (أي الأوروبيون) وتخلفنا نحن وكيف نكتسب أسباب التقدم؟ واعتادًا على العروي أيضًا، فإن المرحلة الثانية هي مرحلة النهضة العربية الثانية. وقد بدأت في الخمسينيات شهدت انتهاء نظم الحصينيات شهدت انتهاء نظم الوصاية والانتداب والاحتلال المباشر. السؤال فيها اختلف وأصبح كيف نحكم: نطبق الليبرالية العربية أم الاشتراكية أم الإسلام؟ السؤال كان مبررًا لأن نخبة الثورة قضت على النظم الليبرالية، ولكن كان الإخوان المسلمون في مصر منافسين للضباط الأحرار، ويدافعون عن الإسلام كنظام للحكم. حسم الضباط الأحرار أمرهم فانتهوا إلى

تطبيق الاشتراكية بشكل ما، ونحوا جانبًا الحل الإسلامي. والسؤال: كيف نحكم؟ لم يكن نظريًا بل كان عمليًا، لأن النظم الانقلابية العربية التي قامت: البعث والناصرية، قامت على أنقاض الحكم الليبرالي بعد فشله في إنجاز مهامه، وخاصة مهمة التحرر الوطني ومهمة تصفية الفوارق بين الطبقات.

لوقمنا بعملية تحقيب خبلال القرن العشرين لأنهاط الخطاب الفكري والسياسي الـذي أنتجه العرب، لأمكن أن نقـول إنها أربعة خطابات: الخطاب القومي، والخطاب الإسلامي، والخطاب الليبرالي، والخطاب الماركسي. وكل خطاب أنتج رؤية استثمرتها نخبة سياسية وصممت مؤسسات سياسية على مقتضاها. فالخطاب القومي صارت له أحراب... إلىخ. وكانت الهيمنة في كل حقبة من القرن العشرين لخطاب دون آخر. كل خطاب يقوم على مسألة رئيسة تمثل الجوهر فيه. إشكالية الخطاب القومي قائمة على فكرة الوحدة العربية، وإشكالية الخطاب الليبرالي قائمة على مسألة الحرية والديمقراطية، وإشكالية الخطاب الإسلامي قائمة على مقولة الهوية، ثم إشكالية الخطاب الماركسي قائمة على قضية الاشتراكية. وما إن تصل كل نخبة من هذه النخب إلى السلطة حتى تعتبر أن المعضلة القائمة التي تعتبرها المعضلة الرئيسة هي المفتاح السحري لحل مشاكل المجتمع العربي. إذا وأدنا التجزئة الكيانية وحققنا الوحدة العربية فسننحل كل المشاكل. أو إذا حققنا النظام الديمقراطي فسنحل كل المشاكل. أو إذا حققنا التنمية المستقلة وذات الأفق الاشتراكي فسنحل كل المشاكل. أو إذا حافظنا

على الهوية فسنحل كل المشاكل. وكل نخبة أتت بعد التي قبلها تجبها جبًّا وتنطلق من الصفر وتعتبر أن إشكالية سابقتها فاسدة، وأن الإشكالية الحقيقية هي إشكاليتها.

نحن اليوم بعد هذه المائة عام من تعاقب وتزامن أربعة خطابات، وأربع تجارب نجد أن المسائل نفسها مازالت مطروحة على العرب: لم يحققوا الديمقراطية وواصلوا الاستبداد والتسلط. ولم يحققوا الوحدة القومية ويتجاوزوا التجزئة. ولم يحققوا التنمية ولا استطاعوا أن يكونوا أندادًا للآخرين. المشكلات نفسها لا تزال مستمرة. الآن وأمام هذه الحصيلة، هل في وسعنا أن نتحدث عن إمكانية نشوء خطاب ثقافي تركيبي يجمع بين كل هذه الإشكاليات وكل هذه المقالات؟ خطاب تتجاوز فيه مطالب الوحدة مع الديمقراطية مع التنمية مع الاستقلال الوطني القومي مع التجدد الحضاري. كنا نتحدث قبل قليل عما بعد الحداثة وتكسير الأنساق المغلقة، هل نحن في حاجة اليوم إلى لحظة فكرية جديدة يقع فيها تركيب جدلي يستوعب كل هذه المطالب المطروحة على العرب منذ القرن التاسع عشر؛ أي منذ أن صدمتهم

يسين، طرحت سؤالًا مهمًا جدًّا. لدىً هنا فكرتان ومنطلقان. أعتقد أنه ينبغي في تحليل الخطابات الأربعة أن نركز على ما نسميه الأساطير السياسية التي قام عليها كل خطاب. تكلمت من قبل عن سقوط الأساطير السياسية ومنها مثلًا أنه يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بغير

حرية سياسية، ومن الواجب أن نستكمل تحليل الأساطير السياسية الأخرى.

تقصد المؤسسة لكل خطاب من هذه الخطابات.

يسين، بالضبط، هذا جزء أساسي من التحليل.

هو \_ إذن \_ ليس ترفًا فكريًا.

يسين: نعم، ليس ترفًا فكريًّا.

هل نقول إنه جواب عن مطالب موضوعية.

يسين: بالضبط، هو جواب عن تلك المطالب.

أمام وقائع الإخفاق المنهمر للمشروع العربي، وليس فقط المشروع القومي، للانخراط في العصر والإجابة عن مطالب المجتمع التحررية والاجتماعية والاقتصادية، ماذا في وسع المثقفين أن يقدموه من مساهمة لمجتمعات ينتمون إليها ويفترض فيهم أنهم فئة من الطلائع التي ينتدبها موقعها في مجتمعات الأداء أدوار إزاء هذه المجتمعات؟

يسين، أولاً سؤالك الخاص بالحاضر والمستقبل، أنا ساهمت في التخطيط للمؤتمر الكبير الذي عقده مركز دراسات الوحدة العربية في المغرب.

## تقصد عن «المشروع النهضوي» في مدينة فاس.

يسين: نعم تحت عنوان: «نحو مشروع حضاري نهضوي عربي» أن تشكلت لجنة تحضيرية اجتمعت في القاهرة، كنت عضوًا فيها، وكان فيها أستاذنا إسماعيل صبري عبد الله وكان فيها محمد عابد الجابري وفيها عبد الإله بلقزيز وآخرون أ. ولم أحضر المؤتمر لظروف خاصة بي كما تذكر. وأعتقد أن هذا المؤتمر أنجز نقلة كيفية في الفكر العربي المعاصر نحو بلورة فكرة المشروع الحضاري: معناه ومكوناته.

ولكن بعد تفكير. تبينت أن المشروع الحضاري حل محله الآن في أدبيات التنمية الحديثة مفهوم آخر هو الرؤية الاستراتيجية (Vision) التعريف المعتمد للرؤية الاستراتيجية هو «صورة المجتمع الذي نريده بعد عشرين سنة من اليوم». سقف الاستشراف لا ينبغي أن يزيد على عشرين سنة لاستحالة التنبؤ واليقين لأكثر من ذلك. لدينا هنا مشكلة هي من يضع الرؤية الاستراتيجية؟

لى مقالات في هذا الموضوع قلت فيها إن الرؤية الاستراتيجية لا ينبغي أن تنفرد بوضعها النخب السياسية الحاكمة، لأنها ستعبر شاءت أو لم تشأعن مصالحها الطبقية وعن وجودها السياسي، وأن الرؤى الاستراتيجية لا ينبغي أن ينفرد بوضعها مجموعة من المفكرين الذين من الممكن أن ينجر فوا إلى عالم مثالي طوباوي يقوم على الينبغيات

<sup>(1)</sup> نحو مشروع حضاري نهضوي عربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركز، 2001).

<sup>(2)</sup> انعقد اجتماعها في القاهرة في آيار/ مايو 1997.

ولا يقوم على الوقائع. في رأيسي أن الرؤية الاستراتيجية في صياغتها ينبغي أن تتمثل في ما أسميه «العملية المجتمعية»، تشارك فيها النخب السياسية الحاكمة، ويشارك فيها المفكرون والمثقفون ورجال الإعلام وطبقات الشعب العادية من خلال مؤسسات المجتمع المدني. ما الذي يدفع النخب السياسية الحاكمة إلى أن تصوغ رؤية استراتيجية جديدة؟ نوعان من العوامل: الضغوط الداخلية، وتمردات الشعوب وثورتها على الأوضاع السلبية، ورغبتها في التغيير والكفاح ضد الشمولية والسلطوية من ناحية والتحديات الخارجية من ناحية أخرى، وقد أشرف الدكتور خير الدين حسيب(١). على دراسة مستقبلية رائدة إنها يعتبر هذا مشروعًا تاريخيًّا، بمعنى أن الأحداث تجاوزته، حتى السيناريوهات فيه كانت متأثرة بالفكر القومي. سأضرب مثلين لمشروعين يقدمان الرؤية الاستراتيجية. مشروع مصري اسمه «مصر 2020» أطلقه أستاذنا إسهاعيل صبري عبدالله «منتدى العالم الثالث»: كاد أن ينتهي وخرجت منه مجموعة من الدراسات الجزئية، لكن للأسف لم تخرج منه بعد الحصيلة النهائية. وهذه آفتنا، ننصر ف إلى المشاريع الجزئية وبعد مرور عامين نقول لا يوجد لدينا تمويل لاستكماله! فهناك مشكلة في بنية المشروع. الأخطر من ذلك هناك مشروع إسرائيلي «إسرائيل 2020» قام مركز دراسات الوحدة العربية بترجمته في ستة أجزاء وهو يقدم صورة لكيف تتصور إسرائيل نفسها في

<sup>(1)</sup> مستقبل الأمة العربية: التحديات.. والخيارات: التقرير النهائي لمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، المشرف ورئيس الفريق خير الدين حسيب مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، التقرير النهائي (بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، 1988).

العام 2020<sup>(1)</sup>. وهذا يعزز ذهابي إلى القول بأفضلية هذا المفهوم على مفهوم المشروع الحضاري الذي يتناول فترة من الزمن أطول بكثير، فضلًا عما فيه من نزعات طوباوية. الاستراتيجية مفهوم إجرائي وأكثر عملية لو طبق تطبيقًا دقيقًا.

هل تعتقد أن المثقف العربي قد فرط في أكاديميته أو ساوم عليها تحت عنوان الالتزام: الالتزام السياسي والاجتهاعي؟ لدينا أجيال من المثقفين العضويين الذين ارتبطوا بمشاريع سياسية.. وحركات سياسية، وسخروا معارفهم للمهارسة على حساب تراكم المعرفة وتقدمها.

يسين، لا، التعارض ليس بين الأكاديمية والالتزام، التعارض بين الاستقلال الفكري والالتزام، وهناك فرق بين الأمرين. هل يمكنك أن تكون مستقلًا فكريًّا وأنت ملتزم إيديولوجيًّا؟ هذا سؤال خطير، وكل من دخل في حزب سياسي –أيًّا كان لونه – يعرف هذه المشكلة. كيف يستطيع المفكر والمثقف أن يحافظ على استقلاله الفكري وهو ملتزم التزامًا حزبيًّا؟

#### أن يحافظ على سلطان الثقافة وهو في حضرة السياسة ١

يسين، هذه مشكلة. وطبعًا المثقفون أنهاط شتى. أذكر أننا تناقشنا مرة في عهان حول موضوع المثقف والسلطة. وأنا أفتتح المؤتمر الاستراتيجي العربي القومي هناك. وكان الأمير الحسن بن طلال ضمن الموجودين.

<sup>(1)</sup> إسرائيل 2020: خطتها التفصيلية لمستقبل الدولة والمجتمع، تقديم سلمان أبو سنة: راجع الترجمة عن العبرية الياس شوفاني وهاني عبدالله. 6 مج (بيروت مركز دراسات الوحدة العربية، 2004–205).

وقلت إن المقولة الذائعة عن تجسير العلاقة بين المثقف والسلطة مقولة باطلة.

#### وصاحبها هو الأمين العام لمنتدى الفكر العربي قبلك.

يسين، نعم وقلت التالي: يظن الناس أن السلطة بلا مثقفين. وأن المثقفين بلا سلطة، وليس هذا صحيحًا. فهناك مثقفون في السلطة، وأنا مهمتي، كمثقف نقدي، أن أكشف وأحلل خطاباتهم وكيف يبررون للسلطة، وهنا يفقد المثقف الأكاديمي استقلاله الفكري، ويصبح تابعًا للسلطة ومبررًا لسياساتها. وهناك مثقفون يملكون سلطة فكرية وأثروا في المشاريع السياسية خلال 200 سنة من تاريخنا: من الطهطاوي إلى زكي نجيب محمود وإساعيل صبري عبد الله. طبعًا هم لا يمتلكون أدوات السلطة التقليدية.

## لكن المعرفة سلطة في حد ذاتها.

يسين: نعم، المعرفة سلطة، وهذا ما عنيته حين قلت إن لها تأثيرًا في السياسة. النقد هو السلطة بذاتها، وهو يهزم بعض السلطات أحيانًا ويذهب بها إلى حتفها. لديّ تفاؤل بأن هناك مناخًا ثقافيًا عربيًّا عامًّا يدعو إلى التغيير. طبعًا، مازال هناك قمع، والأنظمة برعت فيه مستفيدة من تقدم التكنولوجيا. لكني على يقين من أن القمع لا يستطيع أن يستمر إلى الأبد، كما لا يمكن للهيمنة الأمريكية أن تستمر إلى الأبد كما يظن بعض المهووسين الأمريكان. فهذا أمر مستحيل. لأنه ضد منطق التاريخ. لتذكر أن الصين صاعدة، وبالتالي فهناك مناخ تلوح فيه

احتمالات التغيير والتجديد. يبقى أن على المثقفين أن يرسموا الطريق، وأن يقننوا المنهج، وأن يهارسوا هذا النهج الجدلي في محاولة للربط بين عناصر مختلفة ما كان يُظَنُّ من قبل أنه يمكن التأليف فيها بينها.

هـل تشهد في العقود الثلاثة نهاية ما يمكننا أن نسمية بالمثقف الموسوعي؟ في القرن العشرين مثلًا، لدينا – عربيًا – أسهاء وعلامات كبيرة مثل: طه حسين، عبد الرحمن بدوي، قسطنطين زريق، عبد الله العروي، إدوارد سعيد.. إلخ. أي نهاذج من المثقف الموسوعي الذي يقف على مفترق طرق معرفية حيث تصب روافد علمية واختصاصات مختلفة: من التاريخ إلى الفلسفة إلى الأدب إلى علم الاجتهاع. الأمر نفسه في أوروبا والغرب. ما عدنا نشهد ميلاد أسهاء موسوعية مثل جان بول سارتر، أو لوي التوسير، أو ميشيل فوكو، أو جيل دولوز، أو يورغان هابرماس، أو نعوم شومسكي.. إلخ. هـل ظاهرة تراجع المثقف الموسوعي ظاهرة أكاديمية صرف؟ بمعنى هل في صميم منطق المعرفة، الن تسقط الشمولية المعرفية مع الزمن، أم وفي صميم منطق المعرفة، أن تسقط الشمولية المعرفية مع الزمن، أم أن ثمة أسبابًا أخرى ليست لها صلة بالتراكم الثقافي والتراكم المعرفي؟

يسين، هذه إشكالية جديرة بالتفكير والبحث. ولكن، دعني أقل إن الموسوعية الثقافية كان لها إيجابيات قليلة وسلبيات خطيرة. من إيجابياتها النظرة الشاملة إلى الأشياء والترابط بينها؛ المثقف العربي الموسوعي كان يعاني ضعفًا خطيرًا؛ لأنه لم يكن متخصصًا تخصصًا دقيقًا، وبالتالي حين يتناول بعض المسائل كان يتناولها بطريقة سطحية، بالرغم عنه، إن كان في علم النفس أو الاقتصاد أو الأنثروبولوجيا

أو القانون. من إيجابيات ما حدث في الوطن العربي ظهور التخصص في العلم الاجتماعي. لا شك في أن هناك علماء اقتصاد وعلماء سياسة وعلماء علاقات دولية، وعلماء في الثقافة وعلماء في الأنثروبولوجيا ظهروا في مناخ التخصص. ولقد ظهر إنتاج علمي متعدد فيه إيجابيات وفيه سلبيات؛ خذمثلًا إنتاج مركز دراسات الوحدة العربية عبر 30 سنة، ستجد فيه فوائد التخصص: باحث متخصص في الاقتصاد يكتب عن اقتصاد النفط بمعرفة دقيقة - وآخر يكتب - من موقع علم السياسة - عن النظام الإقليمي العربي وعن النظام الدولي، كلامًا دقيقًا. لم يكن التخصص قد ظهر بوضوح في بلادنا، وفي العالم عندما ذهبت إلى فرنسا في العام 1963 للدراسة، ولم يكن هناك مرجع في مناهج البحث، كلها كانت مراجع أمريكية منقولة. كانت هناك معارف عامة غير محددة تحديدًا كافيًا في كل الميادين: في العلوم الاجتهاعية، علم السياسة، في العلاقات الدولية..، ما عدا الفلسفة.

وحين أرادت فرنسا أن تنشئ مركزًا حديثًا، تركت جانبًا مركز البحوث السياسية – القديم – على طريقتها في تجديد المؤسسات، وتركوا السوربون إلى: مدرسة الدراسات العليا (Études عيث كل المتمردين يدخلون إليها. وعندما جاء «بروديل» المؤرخ الفرنسي الشهير زعيم مدرسة «الحوليات»، كلف بإنجاز مؤسسة علمية تتعلق بالتكامل في المنهج، وهي «بيت الإنسان» (La Maison de علمية تتعلق بالتكامل في المنهج، وهي «بيت الإنسان» (ألم فالتخصص مهم عبر المؤلسوعية كان لها دور تاريخي. أما الآن، فتجاوزتا الموسوعية.

شعار العولمة، يقول: فكر بطريقة كونية وفكر بشكل محلي. ما نريده الآن ليس موسوعية ولا تخصصًا، نريد أن نعبر الثنائية هذه كما عبرنا الثنائيات في القرن العشرين. مشكلتنا كيف يتسلح المثقف العربي بنظرة كونية. لأن النظرة الكونية ستحدث تركيبًا (Synthese) بين التخصص والموسوعية. بمعنى أنه لا بدللمثقف العربي أن يقرأ في تخصصات مختلفة. لم يعد هنالك فروق بين الاقتصاد والسياسة والثقافة؛ لأن الظواهر نفسها أصبحت متداخلة.

خذمشلًا الإرهاب، توجد أسباب سياسية واقتصادية وثقافية وفكرية ونفسية لهذه الظاهرة، وبالتالي فإن الذي يتناولها يجب أن يعرف في علم النفس، والاقتصاد، والعلاقات الدولية.

#### ظاهرة مركبة تحتاج إلى عقل تركيبي.

يسين، نعم، فأنت محتاج إلى عقل تركيبي لكي تتكلم عن ظاهرة الإرهاب أو الفكر المتطرف. إن الطموح هو أن ينشأ نسق كوني من القيم يحكم سلوك الشعوب والمؤسسات. هذه الثقافة الكونية تحتاج إلى مثقفين كونيين، التحدي أمام المثقف العربي في حوار الحضارات هو ما أسميه اكتساب الكفاية المعرفية.

البعض يقول مادامت لا توجد ندية بيننا وبينهم لا ينفع الحديث عن حوار الحضارات. هذا غير صحيح. استحالة أن يكون هناك تكافؤ بين أطراف الحوار في الثروة والاقتصاد والتقنية. فلا مجال للحديث عن تكافؤ بين مصر واليابان، أو العرب وأمريكا. أما الذي

ليس مستحيلًا، فهو التكافؤ المعرفي. المسألة الثانية أن نعرف كما قلت من قبل مصادر التفكير الجماعي. انتهى عهد المثقف والمفكر المنعزل الذي يؤلف كتابًا ويصدره.

#### انتهى عهد المثقف الحرفي تقصد؟

يسين: نعم، انتهى. لدينا تجربة اليونسكو. نظمت من حوالي عشر سنوات مؤتمرًا علميًّا، أشرف عليه رئيس وحدة الدراسات المستقبلية فيها «جيروم بانديه»، «حوارات القرن الحادي والعشرين»، وطبع في كتاب. ركز المؤتمر على الإشكاليات المعرفية التي ستواجه القرن الحادي والعشرين. مصنع جماعي ثانٍ اسمه «المشروع الألفي» في جامعة الأمم المتحدة في اليابان أنتج تقريرًا اسمه «حالة المستقبل»، ونحن في مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القاهرة شاركنا في إنتاج هذا التقرير. حددت 15 مشكلة ستواجه القرن الحادي والعشرين منها: الفجوة بين الموارد والسكان، الحاجة إلى قيم أخلاقية تحكم سلوك الأسواق، هل يمكن أن تنبثق الديمقراطية من التسلطية أم لا؟ ظهور أمراض جديدة مثل جنون البقر إلخ.. وهذا التقرير موجود على الإنترنت. مهمة المثقف العربي أن يشارك في حل المشكلات الإنسانية في حوار الحضارات، في عصر يسمى عصر عولمة المشكلات الإنسانية. فليست هناك مسافة كبيرة بين المحلي والخارجي. الفقر مشكلة محلية وعالمية، وزيادة السكان مشكلة محلية وعالمية، والتلوث كذلك، وهكذا. ولذلك، لا مناص من مقاربة تنحو نحو الكونية لفهم ما يجري في العالم.

## الفصل الرابع

# التحليل الثقافي للمجتمع العالمي نظريتنا في الثورة الكونية

أولًا: الثورة السياسية

مقدمة

ليس هناك من شك في أنه يمكن تلخيص الثورة السياسية التي تجتاح العالم في مجال النظم السياسية في عبارة واحدة مبناها أنها انتقال حاسم من الشمولية والسلطوية إلى الديمقراطية (1). والديمقراطية الحديثة التي تبلورت في القرن الثامن عشر، وطبقت جزئيًّا وفي عدد صغير من الأقطار، ظهر وكأنه قد تم اغتيالها في القرن العشرين. فقد ظهرت النازية والفاشية، وهي مذاهب سياسية وممارسة في نفس الوقت قضت على القيم والمهارسات الديمقراطية، كها أن الشيوعية التي قامت على أسسها نظم شمولية أدت أيضًا إلى الإضعاف الشديد للتيار الديمقراطي في العالم.

<sup>(1)</sup> انظر ف ذلك:

Muravchik, J., Advancing Democratic Cause, In dialogue, 4, 1991, 20 - 24.

غير أنه، فجأة، وحوالي منتصف الثهانينيات، حدث تحول ملحوظ لصالح الديمقراطية، في مجال الأفكار وفي مجال الوقائع على السواء، في سياق الحساسيات الشعبية، وكذلك في نظر المفكرين والقادة السياسين.

ومن هنا تثار تساؤلات متعددة: كيف ولماذا حدث التغير؟ وهل مقدر له الدوام، وهل سيتاح له أن يعمق تيار الديمقراطية في العالم؟ وهل هو يستند إلى مفاهيم واضحة، وهل ستطبق بجدية ونزاهة، أم أن الديمقراطية ترتكز على أفكار غامضة، غير متماسكة وزائفة، ليس من شأنها أن تكون سوى خدعة جديدة من شأنها أن توقع الإنسانية في حبائل عبودية من نوع جديد؟

هذه التساؤلات المتعددة يثيرها المفكرون الغربيون، وهم يرصدون اتساع نطاق الديمقراطية في العالم، ليس فقط في بلاد أوروبا الشرقية، والتي كانت ترزح تحت وطأة النظم الشمولية، وتحررت منها تمامًا، ولكن أيضًا في بلاد العالم الثالث، والتي شرعت في الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية بخطوات متدرجة (1). ومن بين القضايا الهامة التي تثار في هذا الصدد: هل يمكن تصدير الديمقراطية؟ إن بعض الباحثين الغربين المحافظين عمن ما زالوا يعتقدون – تحت تأثير أفكار المركزية الأوروبية – أن الديمقراطية الغربية نظرية متكاملة، ويمكن تصديرها إلى مختلف الشعوب، يقعون في خطأ جسيم، ذلك

<sup>(1)</sup> انظر: السيد يسين، الوعي المحاصر، أزمة الثقافة السياسية العربية، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، 1992، 151 – 162.

أنه ليست هناك نظرية وحيدة للديمقراطية تتسم بالتناسق الداخلي، ويمكن بالتالي نقلها و تطبيقها كما هي في أي سياق اجتماعي وفي أي مرحلة تاريخية. ذلك أن الديمقراطية - كما نشأت تاريخيًّا في المجتمعات الغربية - تأثرت في نشأتها وممارستها تأثرًا شديدًا بالتاريخ الاجتماعي الفريد لكل قطر ظهرت فيه، فالديمقراطية الإنجليزية - على سبيل المثال - تختلف اختلافات جوهرية عن الديمقراطية الفرنسية، وهذه تختلف اختلافات جسيمة عن الديمقراطية الأمريكية.

ولذلك إذا اتفقنا على أن هناك مثالًا ديمقراطيًّا ينهض على مجموعة من القيم، أهمها سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان، وحرية الفكر وحرية التعبير وحرية التفكير، وحرية تكوين الأحزاب السياسية في إطار التعددية، والانتخابات الدورية كأساس للمشاركة الجاهيرية في اختيار ممثلي الشعب، وتداول السلطة فإن هذا المثال بها يتضمنه من قيم، سيختلف تطبيقه من قطر إلى آخر، وضعًا في الاعتبار التاريخ الاجتهاعي، والثقافة السياسية، ونوعية الطبقات الاجتهاعية، واتجاهات النخبة السياسية.

ومن ثم نحتاج - في العالم الثالث بشكل عام، وفي الوطن العربي بوجه خاص - ونحن ما زلنا نمر الآن بمرحلة الانتقال من السلطوية إلى التعددية، إلى أن نفكر في النموذج الديمقراطي الذي علينا أن نتبناه، والذي يتفق مع الأوضاع الثقافية والاقتصادية والسياسية السائدة في الوطن العربي. وليس معنى ذلك الخضوع للواقع العربي بكل ما يتضمنه من تخلف، أو الاستنامة إلى حالة الركود السائدة، التي هي من

خلق النظم السلطوية، التي جمدت المجتمع المدني العربي بمؤسساته المختلفة، ولكن ما نركز عليه هو ضرورة التفكير الإبداعي لصياغة نموذج ديمقراطي يستجيب إلى أقصى حد ممكن، لمتطلبات المشاركة الجماهيرية الواسعة في اتخاذ القرار على كافة المستويات.

ونجد في هذا الصدد التجاهين وئيسيين اتجاه الأنظمة السياسية العربية ، واتجاه المثقفين العرب الممثلين للتيارات السياسية المختلفة. أما اتجاه الأنظمة العربية – على وجه الإجمال – فهو الانتقال من السلطوية إلى التعددية المقيدة ، وبخطًى وئيدة ومتدرجة. وتساق في هذا السياق حجج شتى ، سواء ما تعلق منها بضرورة الحفاظ على الأمن القومي ، كما تعرفه هذه الأنظمة ، أو بأهمية الحفاظ على السلام الاجتماعي ، والاستقرار السياسي .

ومن ناحية أخرى فإن اتجاه المثقفين العرب - على وجه الإجمال أيضًا - يميل إلى توسيع الدائرة، والوصول إلى تعددية مطلقة لا تحدها أي حدود، حيث يباح إنشاء الأحزاب السياسية بلا قيود، تمارس الصحافة حريتها بغير رقابة، وتنشأ مؤسسات المجتمع المدني بغير تعقيدات بيروقراطية.

غير أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في الوقت الراهن في الصراع بين الأنظمة السياسية وتيارات المعارضة، مع أهمية هذا الصراع، ولكنها تتمثل في الصراع العنيف داخل جنبات المجتمع المدني ذاته، بين رؤيتين متناقضتين: رؤية إسلامية احتجاجية متطرفة، تريد إلغاء الدولة العربية

العلمانية، وتهدف إلى محو التشريعات الوضعية، وتسعى إلى إقامة دولة دينية لا تؤمن بالتعددية، وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. أما الرؤية المضادة فهي الرؤية العلمانية بكل تفريعاتها، والتي تؤمن بفصل الدين عن الدولة وتعتقد أن التشريعات الوضعية ينبغي أن تكون هي أساس البنيان الدستوري والقانوني، مع الحرص على ألا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، كل ذلك في إطار التعددية السياسية، والتي لا ينبغي أن تفرض عليها قيود.

في تصورنا أنه في مرحلة الانتقال من السلطوية إلى التعددية، لا بد من إجراء حوار وطني واسع ومسئول، بين كافة الفصائل والتيارات السياسية، للوصول إلى ميشاق يحدد قواعد العملية الديمقراطية، وينص على تراضى كافة الأطراف بالاحتكام، ليس فقط لإجراءات الديمقراطية، وإنها لقيمها أيضًا. غير أن هذا الميثاق لكي يطبق بصورة واقعية، ينبغي أن يتضمن من الآليات ما يسمح بعدم الخروج على الشرعية الدستورية، إذا ما أتيح لتيار سياسي معين أن يحصل على أغلبية في الانتخابات. ويمكن التفكير في هذا الصدد في إنشاء مجموعة من الأجهزة الدستورية التي تراقب العملية الديمقراطية، وتمنع الخروج على قواعدها، بل إن الجيش نفسه، والذي هو -بحسب التعريف- يحمي الشرعية الدسـتورية، يمكن أن يكون له دور في هذا الصدد ينص عليه الدستور ويحدد نطاقه بكل دقة، حتى لا يتحول إلى مؤسسة عسكرية تتدخل في الحياة السياسية.

بعبارة مختصرة نحتاج في الوطن العربي إلى إبداع فكري لصياغة نموذج ديمقراطي صالح للتطبيق، لا يكون نقلًا آليًّا لقواعد الديمقراطية الغربية من ناحية، ولا يخضع من ناحية أخرى للمواضعات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الناجمة عن التخلف السائد. نموذج ديمقراطي يتجه إلى المستقبل، بل ويعمل على تطوير الأوضاع القائمة، حتى نضمن أوسع مشاركة جماهيرية في عملية اتخاذ القرار.

الشق الأول من الثورة السياسية الراهنة هو التحول من الشمولية إلى الديمقراطية، غير أن الشق الثاني الذي لا يقل عنه أهمية هو الانتقال من صراع الفناء إلى إرادة البقاء في العلاقات الدولية(1).

ولسنا في حاجة إلى أن نفيض في التغيرات العميقة التي لحقت بالنظام الدولي، بعد انتهاء الحرب الباردة، وسقوط العالم الثنائي القطبية، بكل ما يتضمنه من صراعات إيديولوجية، ومعارك سياسية، وتوازنات للقوى. غير أن النتيجة البارزة لكل هذه التطورات، في بروز الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الفاعل الرئيس المهيمن على السياسة العالمية في الوقت الراهن. وفي ظل هذه التطورات الخطيرة، وفي سياق حرب الخليج، أعلن الرئيس بوش الأب قيام النظام العالمي الجديد، واعتبر المارسة الأمريكية في الحرب التطبيق الأمثل لقواعد واتجاهات ومعايير هذا النظام.

<sup>(1)</sup> راجع كتاب شومسكي:

Chomsky, N., Deterring Democracy, London: Verso, 1991.

ومن سوء الحظ أن الدعوة الإيديولوجية الأمريكية الصارخة لهذا النظام العالمي الجديد، والتي صاحبت حرب الخليج، أخفت حقيقة ثقافية واجتهاعية بالغة الأهمية، هي أنه في العقود الأخيرة بدأ يتخلق مجتمع عالمي جديد، بتأثير تعمق آثار الثورة العلمية والتكنولوجية في البلاد الصناعة الغربية المتقدمة بالإضافة إلى التغيرات الكبرى التي تحدث بعمق داخل بنية المجتمعات الاشتراكية السابقة، وكذلك التحولات البنائية في مجتمعات العالم الثالث.

وقد أدى ذلك إلى نشوء جدل - على الصعيد العالمي - حول النظام العالمي الجديد: اتجاهاته، ومبادئه، وآلياته، وأهم من هذا مخاطره، وغيبت في هذا الجدل الحقائق الموضوعية المتعلقة بالتغيرات التكنولوجية الكبرى، والتغيرات الثقافية التي لحقت بأنساق القيم في العالم، وبروز صور جديدة من المشاركة السياسية.

غير أنه وبالرغم من تأكيد الرئيس بوش الأب على أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تفرض تصورها على العالم، وإن كانت ستتقدم لقيادته بصريح عباراته، فإن الرسالة أدركتها دول الجنوب بمعناها الحقيقي، المستتر وراء الصياغات الدبلوماسية، وهي أن النظام العالمي الجديد، يمكن أن يكون صورة جديدة من صور الهيمنة، مما سيؤدي إلى مزيد من تبعية الجنوب للشال، وإخضاعه سياسيًّا بل وعسكريًّا لتوجيهات الولايات المتحدة الأمريكية. ويدعم هذه المخاوف أمثلة بارزة من ازدواجية المعايير. ففي الوقت الذي مارست فيه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها القوة المسلحة الفائقة بأحدث تكنولوجيا المتحدة الأمريكية وحلفاؤها القوة المسلحة الفائقة بأحدث تكنولوجيا

السلاح ضد العراق لإجباره على الانسحاب من الكويت ثم في غزوه عسكريًا، فإنه لوحظت معاملة مختلفة لإسرائيل الرافضة للسلام، والتي تتحدى قرارات الأمم المتحدة المتعددة، والتي تنص على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والتي لا يمكن التصرف فيها. كل ذلك بالإضافة إلى تطبيق انتقائي لمعايير حقوق الإنسان، حيث يتم التركيز على مخالفتها في الدول التي تتعارض مصالحها مع الولايات المتحدة الأمريكية، في الوقت الذي يتم تجاهل خرقها في دول أخرى لا ترى السياسة الأمريكية - وفقًا لتقديرها لمصالحها - ضرورة أو مصلحة في إدانتها. وقد عبرت دول الجنوب عن اتجاهاتها ومطالبها في مواجهة النظام العالمي الجديد من خلال إعلان «أكرا» الصادر عن حركة البلدان غير المنحازة والصادرة في السابع من شهر سبتمبر 1991 والذي يحمل عنوان «عالم يتحول من انحسار المواجهة إلى تنامي التعاون» (1).

وبالرغم من أن الرئيس بوش الأب لم يطنب في تحليل البعد الإعلامي، فإن عددًا من الملاحظين والإخصائيين الأمريكيين - على ما يرى د. مصطفى المصمودي في بحث هام له غير منشور عن البعد الإعلامي للنظام العالمي الجديد- يرون أن اللائحة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان «الإعلام في خدمة الإنسانية»، في أواسط ديسمبر 1990، تتماشى تمامًا مع رأي الرئيس الأمريكي، ويمكن اعتبارها امتدادًا طبيعيًّا للفقرة التي خص بها موضوع تدفق المعلومات وتطور تكنولوجيا الاتصال.

<sup>(1)</sup> إعلان أكرا الصادر عن حركة البلدان غير المنحازة، عالم يتحول من انحسار المواجهة إلى تنامي التعاون.

والخلاصة أن هذا البيان الخاص بالإعلام في خدمة الإنسانية هو -في رأي المصمودي-(1) الرد على دعوة الجنوب لإنشاء نظام إعلامي عالمي جديد، لأنه يتضمن تخفيفًا من حدة لهجة هذه الدعوة، ورفضًا لبعض توجهاتها التي كانت تهدف أساسًا إلى التوازن في الإعلام العالمي لصالح دول الجنوب.

ومجمل القول أن الثورة السياسية التي تجري في العالم الآن، والتي تدور حول محور الديمقراطية تحمل في طياتها صراعات بالغة الحدة والضراوة بين النظم السياسية السلطوية وتيارات المعارضة من ناحية، وبين التيارات الإيديولوجية المتصارعة داخل كل مجتمع مدني من ناحية أخرى. أما النظام العالمي الجديد الذي طرحته الولايات المتحدة الأمريكية، فقـد بـدأت بـوادر التحفظـات التـي أبدتهـا إزاء صياغته وتوجهاته بعض الدول الصناعية المتقدمة مثل اليابان وألمانيا، أما دول الجنوب فقد أحست مبكرًا في الواقع باحتمالات الأخطار التي يمكن أن تلحق مصالحها الأساسية من جراء تطبيقه، ومن هنا فإن الأهمية الكبرى لبيان أكر تظهر في بلورة وعي نقدي إزاءه. وهو يمثل دعوة جادة ليس فقط لدراسته وتحليله، وإنها في المطالبة بأن يكون لها دور في صياغته، حتى يصبح نظامًا عالميًّا جديدًا، يقوم على المشاركة وليس على الهيمنة، وعلى الرضاء وليس على الفرض بالقوة.

<sup>(1)</sup> مصطفى المصمودي، البعد الإعلامي للنظام العالمي الجديد، دراسة غير منشورة قدمت في ندوة معهد الشئون الدولية في تونس عن «الإعلام والعلاقات الدولية».

## ثانيًا: الثورة القيمية

هناك اتفاق بين الباحثين على أنه حدثت في بنية المجتمعات الصناعية المتقدمة «ثورة هادئة» في القيم لو استخدمنا تعبير الباحث الأمريكي البارز إنجلهارت. وهذه الثورة لها شقان: الأول يتعلق بالانتقال من القيم المادية إلى القيم ما بعد المادية. والثاني يتعلق بالتحول الجوهري في العلاقة بين النخب السياسية والجماهير، من صياغة النخب لاتجاهات الجماهير وتعبئتها سياسيًّا لتحقيق الأهداف السياسية التي ترسم لها، الماكة الباهير للنخب السياسية، من خلال المطالبة بالمزيد من المشاركة السياسية، والتدخل في عملية صنع القرار.

لقد أدت هذه الثورة التي يطلق عليها إنجلهارت في كتابه الذي صدر حديثًا، التحول الثقافي (١) إلى تغيير جوهري ليس فقط في «أجندة» الموضوعات السياسية التي يدور حولها الجدل السياسي بين الحكومة والمعارضة وفي فترة الانتخابات الدورية، ولكن في بلورة اتجاهات جماهيرية واسعة المدى أثرت على أسلوب الحياة في المجتمعات الغربية المتقدمة. ومن هنا ظهرت قائمة بموضوعات جديدة من أهمها نوعية الحياة، وحماية البيئة، وظهور تيارات ثقافية تدعو للإحياء الديني.

ويقرر بعض الباحثين أن هذا التغير في الاتجاهات والقيم في المجتمعات الغربية، يرد أساسًا إلى آثار الثورة العلمية والتكنولوجية، التي مكنت الدول الصناعية المتقدمة من إشباع الحاجات الأساسية

Inglehart, R., Culture Shift in Advanced Industrial Societies, Princeton; Princeton Unversity Press, 1990.

للجهاهير، مما سمح لها أن تولي بصرها تجاه الجوانب المعنوية في الحياة. أصبح البحث عن المعنى هاجسًا أساسيًّا لجماهير عريضة في هذه المجتمعات، وما دمنا انتقلنا من الإشباع المادي، إلى مجال الإشباع الروحي، فلا بدأن يؤدي ذلك إلى حركة إحياء دينية، برزت معالمها في كثير من هذه المجتمعات المتقدمة. وهـذه الحركة يفسرها بعض علماء الاجتماع مثل دانيل بل الأمريكي، بأنها ترد إلى أن الحداثة وصلت إلى منتهاها، بمعنى أنها وصلت إلى نهاية الشوط التاريخي، ولم تتحقق السعادة للبشر، بالرغم من شيوع السلع وتوافرها في مجتمعات الاستهلاك، وتحت تأثير ثقافة تحض الفرد أساسًا على الاستهلاك الدائم، حتى أصبح ذلك غاية في حد ذاته. وقد أدى ذلك إلى شيوع الاغتراب في المجتمعات، مما أدى في النهاية، إلى «عودة المقدس» إلى الحياة مرة أخرى، إذا استعرنا عنوان مقالة شهيرة لدانيل بل نشرها في المجلة البريطانية لعلم الاجتماع.

وإذا كانت المجتمعات الصناعية المتقدمة، قد انتقلت من مرحلة القيم المادية بعد أن أشبعت إلى مرحلة القيم ما بعد المادية، إلا أنه في مجتمعات العالم الاشتراكي والعالم الثالث، فإنها تمر أيضًا بنفس المرحلة، ولكن لأسباب مختلفة تمامًا، فقد تبين في هذه المجتمعات أن مقايضة الديمقر اطية بإشباع الحاجات الأساسية المادية، أدى في التحليل الأخير، إلى الفشل في إشباع هذه الحاجات، في ظل القهر المعمم، والحرمان من الديمقر اطية. في المجتمعات الاشتراكية - وحالة الاتحاد السوفيتي تعد نموذجية - أصبح الحصول على السلع الأساسية يمثل السوفيتي تعد نموذجية - أصبح الحصول على السلع الأساسية يمثل

مطلبًا بالغ الصعوبة للجهاهير العريضة، وتسود أوضاع مشابهة في مجتمعات العالم الثالث، نتيجة لتذبذب السياسات الاقتصادية وجمود التخطيط المركزي، ومحاولة قهر الطبيعة الإنسانية، والقضاء على الحافز الفردي، والاعتهاد على الدولة في كل شيء لسد الحاجات الأساسية، عما أدى إلى نقص الإنتاجية، وتعاظم الديون، والتضخم، والانخفاض المستمر للمعيشة، والانهيار في نوعية الحياة.

وهكذا يمكن القول إن التحول الثقافي الذي لحق بالمجتمعات الصناعية المتقدمة، قد لحق أيضًا -وإن كان لأسباب أخرى بالمجتمعات الاشتراكية السابقة ومجتمعات العالم الثالث، بحيث يمكن القول -بدون مبالغة - إن هناك بوادر تخلق وعيًا كونيًّا أصبحت مكوناته لا تفصل بين القيم المادية والقيم المعنوية، ولا تعزل المادة عن الروح، ولا ترى تناقضًا بين العلمانية والإحياء الديني.

## ثالثًا: الثورة المعرفية

إذا كنا تحدثنا عن «الشورة الهادئة» التي حدثت في مجال القيم والاتجاهات لدى الجهاهير في مختلف أنهاط المجتمعات الإنسانية المعاصرة، فيمكننا أن نضيف إليها ثورة معرفية بالغة الأهمية. ورغم أهميتها فإن المعارك الفكرية التي تنطوي عليها، لم تصل آثارها بعد إلى الجهاهير؛ لأنها -أساسًا- تدور بين النخب الفكرية في مختلف الأقطار. بعبارة أخرى ما زال الحوار الفكري محصورًا في الدوائر الأكاديمية والفكرية.

وأيَّا ما كان الأمر، فإن الثورة المعرفية يمكن -في تقديرنا- أن تلخص في عبارة واحدة: الانتقال من الحداثة إلى ما بعد الحداثة.

ونعني بذلك على وجه التحديد، أن مشروع الحداثة الغربي الذي بدأ أساسًا في عصر التنوير الأوروبي -على ما يرى بعض الباحثين قد انتهى، وأننا ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة من تاريخ الإنسانية هي مرحلة ما بعد الحداثة. ومشروع الحداثة الغربي قام على أساس عدة عمد رئيسة، أهمها على الإطلاق الفردية والعقلانية والإيمان بفكرة التقدم الإنساني المطرد، والحتمية في التاريخ وفي الطبيعة (1).

وقد أسهم في صك مفهوم ما بعد الحداثة مجموعة من أبرز الباحثين الطليعيين، في مجال النقد الأدبي والعمارة والفلسفة وعلم الاجتماع. ومن بينهم الناقد الأمريكي المصري الأصل إيهاب حسن، الذي يجمع المؤرخون لحركة ما بعد الحداثة على أنه أحد الرواد المعتمدين في هذا المجال، وقد جمع إيهاب حسن إسهاماته المتعددة عبر عشرين عامًا في كتباب جامع نشره عام 1987 بعنوان «التحول ما بعد الحداثي: مقالات في نظرية وثقافة ما بعد الحداثة». (2)

غير أن المؤلف البارز الذي أصدر «المانيفستو» الخاص بها بعد الحداثة والذي نعى خبر موت عصر الحداثة هو الفيلسوف الفرنسي ليوتار في كتابه الشهير «الظرف ما بعد الحداثي: تقرير عن المعرفة»،

<sup>(1)</sup> انظر في ذلك:

Nous, A., la modernite, Paris, Grancher, 1981.

<sup>(2)</sup> Hassan, I., The Postmodern Turn, Essays in Postmodern Theory and Culture, The Ohio State University, 1987.

والذي نشر بالفرنسية عام 1979، ثم ترجم إلى الإنجليزية بعد ذلك (١). وقد قرر ليوتار في هذا الكتاب أن أهم معالم المرحلة الراهنة من معالم المعرفة الإنسانية، هو سقوط النظرية الكبري وعجزها عن قراءة العالم، ويقصد بها أساسًا الأنساق الفكرية المغلقة التي تتسم بالجمود، والتي تزعم قدرتها على التفسير الكلي للمجتمع، ومن أمثلتها البارزة الإيديولوجيات، وربها كانت الماركسية - في رأيه - هي الحالة النموذجية. ومن ناحية أخرى سقطت فكرة الحتمية سواء في العلوم الطبيعية - كما عبرت عن ذلك فلسفة العلوم المعاصرة - أو في التاريخ الإنساني، فليست هناك - كما أثبتت الأحداث - حتمية في التطور التاريخي من مرحلة إلى مرحلة، على العكس - كما تدعو إلى ذلك حركة ما بعد الحداثة - التاريخ الإنساني مفتوح على احتمالات متعددة، ومن هنا رفض فكرة «التقدم» الكلاسيكية التي كانت تتصور تاريخ الإنسانية وفق نموذج خطي صاعد من الأدنى إلى الأعلى. على العكس ترى حركة ما بعد الحداثة، أنه ليس هناك دليل على ذلك، فالتاريخ الإنساني قد يتقدم ولكنه قد يتراجع، ونـضرب لذلك مثلًا على عجنز فكرة التقدم، بالحرب العالمية الأولى التي كانت بربرية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، ثم ظهور النازية والفاشية، واشتعال الحرب العالمية الثانية بكل ما انطوت عليه من فظائع وجرائم وحشية وخسائر مادية وبشرية.

<sup>(1)</sup> Lyotard, J. F. La Condition Postmoderne, Rapport sur le Savoir, Paris: Minuit, 1979.

ويضيق المجال عن الإفاضة في الحدث العنيف الذي يدور في الوقت الراهن حول حركة ما بعد الحداثة، غير أنه يمكن الإشارة الموجزة إلى أن أولى المعارك دارت بين ليوتار وهابرماس الفيلسوف الألماني الشهير وريث تقاليد المدرسة النقدية (الشهيرة بمدرسة فرانكفورت والتي كان أعلامها أدورنو وهور كهيامر وماركوز وإيرك فروم). فقد نشر هابرماس مقالة شهيرة بعنوان «مشروع الحداثة لم يكتمل بعد». وهو يريد بذلك أن ينسف الفكرة المحورية لحركة ما بعد الحداثة، والتي تزعم نهاية عصر الحداثة. ومن ناحية أخرى فهناك نقاد ماركسيون جدد يقفون موقفًا نقديًّا عنيفًا من هذه الحركة، ومن أبرزهم ثلاثة: الناقد الأدبي الأمريكي الشهير فريدريك جيمسون، والناقد الأدبي الفلسطيني الأصل إدوارد سعيد، والناقد الإنجليزي المعروف تبرى إيجلتون. وقد صاغ جيمسون نقده العنيف لحركة ما بعد الحداثة في كتاب ظهر حديثًا بعنوان «ما بعد الحداثة: أو المنطق الثقافي للرأسالية في مرحلتها الراهنة».

وهو يقصد بذلك أن هذه الأفكار التي تدعو لها حركة ما بعد الحداثة، أشبه ما تكون ببنية فوقية - لو استخدمنا المصطلح الماركسي - تقوم على بنية تحتية هي علاقات الإنتاج الرأسيالية الاحتكارية، وأن رؤيتها العدمية للحياة، ليست إلا تعبيرًا عن الإفلاس السياسي والثقافي والاقتصادي للرأسهالية المعاصرة.

لقد مرت حركة «ما بعد الحداثة» في عديد من الأطوار. فقد ظهرت أولًا في مجال العمارة، ثم انتقلت إلى النقد الأدبي، ثم إلى الفلسفة، غير أن التطور البالغ الأهمية لها، هو أنها انتقلت الآن إلى مجال العلوم الاجتماعية، وظهرت تطبيقات هامة لأفكارها في علم السياسة (1) وعلم الاجتماع (2) وبدأت تظهر مساهمات نظرية ومنهجية، بل ودراسات تطبيقية تستوحي المبادئ الأساسية والقواعد المنهجية للحركة، مما يدعونا إلى ضرورة الاهتمام بالتأصيل النظري النقدي لها.

إن «حركة ما بعد الحداثة» أشبه ما تكون بفعل رمزي بارز، يشير إلى سقوط النهاذج النظرية التي سادت الفكر والعلم الاجتهاعي في القرن العشريين، لأنها عجزت عن قراءة العالم وتفسيره والتنبؤ بمصيره. وجاءت أحداث الانهيار السريع المروع للاتحاد السوفيتي. لكي تؤكد عجز هذه النهاذج عن الوصف والتفسير والتنبؤ. وهناك إحساس عام يسود بين الباحثين في الوقت الراهن على أن العالم يسوده التعقيد وعدم التأكد. وليس هناك اليوم مفكر يدعي أنه يمتلك الحقيقة المطلقة. ضاع زمن اليقين، ودخلنا في عالم الشك العميق، ليس فقط في النظريات الجاهزة، بل حتى في البديهيات والمسلمات. ومن هنا لا بد أن نلتفت في الوطن العربي إلى حركة التفكيك التي تأخذ طريقها بعمق الآن في صميم النظرية الغربية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي في صميم النظرية الغربية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، والتي تهدف إلى حركة كبرى للتجديد النظري في النهاذج الأساسية، وفي

<sup>(1)</sup> انظر بهذا الصدد:

Edelman, M., Constructing the Political Spectacle, Chicago Press, 1988.

<sup>(2)</sup> انظر بهذا الصدد:

Game, A., Undoing the Social, Towards a Deconstructive Sociology, Toronto, U. of Toronto Press, 1991.

المناهج وأدوات البحث، تمهيدًا لصياغة نظريات جديدة، أكثر قدرة على قراءة نص العالم المعقد<sup>(1)</sup>.

وإذا أردنا أن نشير إشارة موجزة إلى المبادئ الأساسية التي تدعو لها حركة ما بعد الحداثة، بعد نقدها العنيف لمبادئ الحداثة، فيمكننا أن نوجزها في ستة مبادئ رئيسة، لها آثار عميقة على النظرية ومناهج البحث في العلوم الاجتماعية والإنسانية، ويشهد على ذلك الخلافات العميقة التي تدور حولها في الوقت الراهن.

1 - سعت حركة ما بعد الحداثة إلى تحطيم السلطة الفكرية القاهرة للأنساق الفكرية الكبرى المغلقة، والتي عادة ما تأخذ شكل الإيديولوجيات، على أساس أنها في زعمها تقديم تفسير كلي للظواهر، قد ألغت حقيقة التنوع الإنساني، وانطلقت من حتمية وهمية لا أساس لها. ومن هنا لم تقنع الحركة بمجرد إعلان سقوط هذه الأنساق الفكرية المغلقة، بل إنها انطلقت - في دراستها لثلاثية المؤلف والنص والقارئ - إلى إعلان يبدو مستفزًّ اللكثيرين، وهو أن المؤلف قد مات! وتعني الحركة بموت المؤلف، أنه - وعلى مبادئ حركة الحداثة - نحن لا يعنينا تاريخ حياة المؤلف أو المفكر أو ميوله الفكرية أو اتجاهاته السياسية، أو العصر الذي عاش فيه، ذلك أن دوره ينتهي بكتابة النص، والعبء يقع بعد ذلك على القارئ، والذي من خلال تأويل النص يشارك في كتابته في الواقع،

<sup>(1)</sup> انظر مرجعًا أساسيًّا بهذا الصدد:

Docherty, T., After Theory, post modernism, post Marxism London: Routledge, 1990.

لا هيمنة من المؤلف إذن على النص، وليس من حقه أن يصدر بيانًا يحدد فيه المعاني التي قصدها، ولا نياته من كتابته، النص يصبح ملكًا للقارئ. بل إن النص نفسه، فيما ترى حركة ما بعد الحداثة لا يكتبه في العادة مؤلف واحد، ذلك أن أي نص هو عملية تفاعل بين نصوص متعددة يستشهد بها أو يستحضر ها المؤلف، بل ما تترتب عليه كلمة التفاعل من نفى لبعض النصوص، أو المزاوجة بينها، أو إزاحتها، وهي الظاهرة التي يطلق عليها التناص المناص التي وبالإضافة إلى ذلك تهتم حركة ما بعد الحداثة بالعوامل التي تحدد عملية القراءة ذاتها، وهي التي شغلت ما يسمى علم اجتماع القراءة، بالإضافة إلى المناهج التأويلية الحديثة.

غير أن أهم من قلب العلاقة بين المؤلف والنص والقارئ، هو ما تدعو إليه ما بعد الحداثة، من أن المؤلف لا ينبغي أن يقدم نصًا مغلقًا، محملًا بالأحكام القاطعة، زاخرًا بالنتائج النهائية، والتي عادة ما تقوم على وهم مبناه أن المؤلف يمتلك اليقين، ويعرف الحقيقة المطلقة! بل إن عليه أن يقدم نصًا مفتوحًا، بمعنى تضمنه لكتابة قد لا تكون واضحة تمامًا، بل يستحسن أن تكون غامضة نوعًا ما، حتى يتاح للقارئ أن يشارك بفاعلية من خلال عملية التأويل في كتابة النص.

في إطار مشروع الحداثة الغربي لعب المؤلف دور المشرع في المجتمع، بمعنى طرح القيم والأفكار والمعايير التي على الناس أن يتبعوها. وترى حركة ما بعد الحداثة أن موت المؤلف الذي

أعلنته، بمعنى زوال سلطته الفكرية، لا يعادله إلا انهيار دور المشرع في المجتمع فقد انتهى الزمن الذي كان يقوم فيه المشرع بتحديث أهداف المجتمع وغاياته من خلال نسق فكري مغلق ووحيد. فنحن الآن نعيش في عصر التنوع الذي لا ينبغي إلغاؤه باسم الوحدة، ونحيا في عصر التعددية السياسية، والتي لا يجوز حصارها باسم ضرورة الاستقرار.

وهناك نتائج نظرية ومنهجية عديدة، يمكن أن تؤثر في ممارسة العلوم الاجتماعية، إذا ما ساد مبدأ موت المؤلف، وصعود دور القارئ.

2 - هناك في مشروع الحداثة الغربية تقابل شهير بين فئتين: الذات والموضوع. وتدعو حركة ما بعد الحداثة - في جانبها التشكيكي - إلى إلغاء الذات الحديثة، وذلك لثلاثة أسباب على الأقل: أولها أن هذه الذات من اختراعات عصر الحداثة، وثانيها أن أي تركيز على الذات يفترض وجود فلسفة إنسانية يعارضها المفكرون ما بعد الحداثيين، وثالثها أنه لو قلنا بوجود الذات، فذلك يفترض وجود موضوع، وما بعد الحداثة ترفض هذه الثنائية بين الذات والحداثة. والموضوع. وتربط حركة ما بعد الحداثة بين الذات والحداثة. ويرون أن الذات من اختراع المجتمع الحديث، وهي ربيبة عصر التنوير والعقلانية. ذلك أن العلم الحديث حين حل محل الدين، فإن الفرد العقلاني (ونعني الذات الحديث) حل محل الله، كما كان يرى مشروع الحداثة الغربي. ومن هنا فالمفاهيم الحديثة

سواء كانت عملية (مثل الواقع الخارجي، أو النظرية أو السببية، أو الملاحظة العلمية) أو سياسية (مثل سياسة حقوق الإنسان، أو التمثيل الديمقراطي، أو التحرر) كلها تفترض ذاتًا مستقلة. وإذا ألغينا الذات، فمعنى ذلك إلغاء تلقائي لكل المفاهيم الحديثة المرتبطة بها. فمثلًا بغير ذات، تختفي الأهمية الكبرى التي كان يعطيها الماركسيون والليبراليون للمفاهيم الفكرية الحديثة مثل الوضع الاجتماعي، والجماعة، والشخص، والطبقة. فإذا ألغينا مقولة الذات، تمامًا مثلها استبعدنا المؤلف، فإن الأدوات الرئيسية للبحث بصورته الحديثة، مثل السببية أو دور الفاعل ستختفي بالإضافة إلى أن إنكار الذات يؤكد نزعة التشاؤم ما بعد الحداثية فيها يتعلق بفاعلية التدخل الإنساني، والمخططات الإنسانية والعقلانية، والعقل في العالم الحديث. لذلك كله تنقد الحركة الدور المركزي الذي تلعبه الذات في تحليلات العلوم الاجتماعية، والتي تصور الإنسان باعتباره قادرًا وفاعلًا ويستطيع الاختيار، مع أنه في الواقع ليس سوى عنصر يخضع لوقع النسق الاقتصادي والسياسي والثقافي على وجوده.

وهناك خلافات عديدة داخل حركة ما بعد الحداثة حول قضية الغاء الذات أو إبقائها مع تحديد دائرة فعلها، لأنه لا يتصور أي ممارسة فعلية للعلوم الاجتماعية إذا اختفت الذات من إطار التحليل.

3 - لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة وجديدة حول التاريخ والزمن والجغرافيا. فيها يتعلق بالتاريخ كعلم مستقل، أو كمدخل لعديد من العلوم الاجتماعية، فإن الحركة تريد أن تنزله من موقعه، وتقلل من أهميته، ومن كثرة الاعتباد عليه. ولا يبرون له أهمية سواء في كونه شاهدًا على الاستمرار، أو دليلًا على فكرة التقدم، أو وسيلة للبحث عن الجذور، أو أساسًا للفهم السببي للوقائع. التاريخ بالنسبة للحركة هو مجال للأساطير والإيديولوجيات والتحيز. إن التاريخ -في رأي هؤلاء المفكرين- اختراع للأمم الغربية الحديثة، قام بدوره في قمع شعوب العالم الثالث، والمنتمون لحضارات أخرى غير غربية. والتقليل من أهمية التاريخ، يرد إلى فكرة أساسية مفادها أن الحاضر الذي نعيشه باعتباره نصًا ينبغي أن يكون هو محور اهتمامنا، هذا الحاضر الذي يتشكل من سلسلة من «الحواضر» الإدراكية المشتتة. وليس التاريخ مهيًّا إلا بالقدر الذي يلقي فيه الضوء على الأحوال المعاصرة.

ولا يتسع المجال لتعقب كافة المناقشات الفلسفية حول تقليص دور التاريخ.

ومن ناحية أخرى فإن حركة ما بعد الحداثة لها مفهو مها عن الزمن. ويرفض أصحاب الحركة أي فهم تعاقبي أو خطي Linear للزمن. وهذا الفهم للزمن يعتبرونه قمعيًّا، لأنه يقيس ويضبط كل أنشطة الإنسان. وهم يقدمون مفهومًا آخر للزمن يتسم بعدم الاتصال والفوضوية. ورفض الرأي ليس سهلًا، لأن هذا المفهوم للزمن

الذي تدعو له حركة ما بعد الحداثة قريب مما توصل إليه العلم الحديث. يقول مثلًا عالم الطبيعة الشهير ستيفن هوكنج في كتابه «تاريخ موجز للزمن»: إن «الزمن الخيالي هو حقًّا الزمن الحقيقي، وما ندعوه الزمن الحقيقي ليس سوى صورة من صنع خيالاتنا». هذا موضوع معقد، ولن نستطيع الإفاضة فيه. غير أنه بالإضافة لذلك لهم مفاهيم أخرى عن الغضاء، من ناحية توسيعه أو تضييق مجاله والتحكم فيه، فالجغرافيا بالنسبة لهم ليست شيئًا ثابتًا راسخًا لا يتحرك.

ويستخدم الباحثون من أنصار ما بعد الحداثة هذه المفاهيم عن الزمن والجغرافيا، لكي يلغوا الفرق بين السياسات الداخلية والسياسات الدولية ما بعد الحداثة في حدود السياسات الداخلية والدولية، في موضع يطلقون عليه «اللامكان»، كما تحدث آشلي(1)، وهو من أبرز باحثي العلاقات الدولية الذين يطبقون أفكار ما بعد الحداثة في مجال العلاقات الدولية.

4 - هناك لحركة ما بعد الحداثة أفكار عن دور النظرية، وعن نفي ما يطلقون عليه «إرهاب الحقيقة». وهم يعتبرون السعي إلى الحقيقة كهدف أو كمثال إحدى سهات الحداثة التي يرفضونها. والحقيقة

<sup>(1)</sup> Ashley, R. K., Living on Border Lines, post structuralism, and war, in : derian, J. D., Shapiro, M. J., International/ Intertextual relations, postmodern Reading of World politics, Lexington, Books, 1989, 259 – 322.

- كما صورها عصر التنوير الغربي - تحيل في فهمها والوصول إليها إلى النظام والقواعد والقيم والمنطق والعقلانية والعقل، وكل هذه مقولات مرفوضة.

الفكرة الجوهرية هناك أن الحقيقة يكاديكون من المستحيل الوصول إليها، فهي إما أن تكون لا معنى لها وإما تعسفية. والنتيجة واحدة، فليس هناك في الواقع فرق بين الحقيقة وأكثر الصياغات البلاغية أو الدعائية تشويها للحقيقة. ومن هنا ترفض الحركة أي زعم باحتكار ما يسمى «الحقيقة» لأن في ذلك إرهابًا فكريًّا غير مقبول. ومن ناحية أخرى ترفض حركة ما بعد الحداثة النظرية الحديثة، في زعمها إمكانية أن تسيطر نظرية واحدة على مجمل علم أو تخصص بأسره، الزعم بأن بعض النظريات الاجتماعية أو السياسية يمكن أن تطبق مقو لا تها في أي سياق اختلفت الثقافات أو اللحظات التاريخية.. زعم باطل لا يقوم على أساس.

وتريد حركة ما بعد الحداثة تقليص دور النظرية واستبدالها بحركة الحياة اليومية، والتركيز على ديناميات التفاعل في المجتمعات المحلية، تلافيًا لعملية التعميات الجارفة التي تلجأ إليها النظريات، عما يؤدي - عمليًا - إلى تغييب الفروق النوعية، وإلغاء كل صور التعددية الثقافية والاجتهاعية والسياسية.

وهناك مناقشات بهذا الصدد تدخل في مجال الإبستمولوجيا لا مجال لها في دراستنا. 5 - ترفض حركة ما بعد الحداثة كل عمليات التمثيل Representation سواء أخذت شكل الإنابة Delegation بمعنى أن شخصًا يمثل الآخرين في البرلمان، أو التشابه Resemblenace حين يزعم المصور أنه يحاكى في لوحته ما يراه في الواقع. والتمثيل في كل صوره مسألة محورية في ميدان العلوم الاجتماعية، ومن هنا اهتمت حركة ما بعد الحداثة بنقده نقدًا عنيفًا في كل صوره.

وقد استمدت حركة ما بعد الحداثة نقدها للتمثيل من رواد كبار سابقين أهمهم نيتشه وفيتجنشتين وهيدجر، ومن فلاسفة معاصرين أهمهم بارت وفوكو.

6 - لحركة ما بعد الحداثة أفكار محددة في مجال الإبستمولوجيا ومناهج البحث. وتشمل هذه الأفكار عديدًا من المقولات عن الحقيقة، والسببية والتنبؤ، والنسبية، والموضوعية، ودور القيم في البحث العلمي، وعن منهجية التفكيك ودور التأويل الحدسي، وعن مستويات الحكم ومعايير التقييم.

وخلاصة ما سبق، أن لحركة ما بعد الحداثة، بالرغم من التناقضات الفكرية الواضحة بين مختلف أجنحتها، أفكارًا محددة حول المبادئ التي تريد إرساءها في ممارسة العلم الاجتماعي، بعدما قامت بدورها في محاولة هدم المبادئ التي قام عليها مشروع الحداثة الغربي.

وليس هناك مجال للاستهاع إلى انتقادات المشككين الذين يرددون: وهل دخلنا حقًا عالم الحداثة حتى نهتم بحركة ما بعد الحداثة؟ ذلك أننا وكما أكدنا في صدر هذه المقدمة التحليلية - شئنا أم لم نشأ - سنحيا في العقود القادمة، في إطار مجتمع المعلومات العالمي، ومن لا يشارك في إنتاج المعلومة واستعمالها والاستفادة منها سيسقط ويموت. ونحن أيضًا -بالإضافة إلى ذلك - لن نستطيع، حتى لو أردنا، أن ننفصل بوعي محلي منغلق، أو وعي قومي محاصر، عن الوعي الكوني الذي يتخلق الآن، والذي سيتعمق في المستقبل المنظور.

لكن الأفكار المتعددة التي طرحناها عن الثورة الكونية وبداية المجتمع العالمي، دعوة للمثقفين والباحثين العرب للمشاركة في صياغة عالم المستقبل، عن طريق المتابعة النقدية للحوار الفكري في العالم. ليس فقط من أجل أن نعيش روح العصر، ولكن بهدف محدد، هو الإسهام في تشكيل النظام العالمي الجديد، من خلال صياغة مبادرات خلاقة في مجالات التنمية والسلام العالمي والديمقر اطية وحوار الحضارات، في مجالات التنمية والسلام العالمي والديمقر اطية وحوار الحضارات، حتى نواكب تحولات العالم من انحسار المواجهة إلى تنامي التعاون.

## الفصل الخامس

## التحليل الثقافي للمجتمع العربي

### أولًا: المجتمع العربي باعتباره نصًّا جامدًا لا بد من تفكيكه

تعد منهجية تحليل الخطاب من بين المنهجيات الحديثة التي أدى استخدامها إلى الكشف عن حقائق كانت خافية بسبب عقم المناهج التقليدية في تحليل الفكر السياسي والاجتماعي والاقتصادي.

ومن أبرز الفلاسفة الذين أبدعوا في تطبيق منهجية تحليل الخطاب المفكر الفرنسي المعروف ميشيل فوكو (صاحب كتب: الكلمات والأشياء، وحفريات المعرفة، وتاريخ الجنون في العصر الكلاسيكي وكتب أخرى).

وقد تبنى هذا المنهج في قراءة التراث العربي الإسلامي مفكران عربيان بارزان هما محمد أركون الباحث الجزائري والأستاذ بالسوربون، ومحمد عابد الجابري المفكر المغربي المعروف صاحب كتاب «نقد العقل العربي».

ومن المعروف أن هناك قراءات حديثة متعددة للتراث أهمها محاولات حسين مروة «النزعات المادية في الإسلام» والطيب تزيني

«من التراث إلى الثورة: حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي» وحسن حنفي «من العقيدة إلى الثورة».

وقد كتب محمد أركون العديد من الكتب بالفرنسية، وقد ترجم له إلى اللغة العربية أربعة كتب: «الفكر العربي»، «الإسلام، أمس وغدًا»، «تاريخ الفكر العربي الإسلامي»، (بيروت 1986)، و «الفكر الإسلامي: قراءة علمية» (بيروت 1987) وقد ترجم الكتابين ترجمة عتازة الدكتور هاشم صالح.

أثارت المنهجية التي طبقها أركون لتحليل الخطاب الإسلامي ردود فعل عنيفة ضده. وهو يقصد بالخطاب الإسلامي القرآن الكريم والسنة وأعمال الصحابة، بل والمارسات الإسلامية المختلفة عبر العصور.

ولعلنا لا نبالغ لو قلنا إن التشخيص الأساسي لأزمة المجتمع العربي عند أركون تتمثل في الهيمنة الشديدة للخطاب الإسلامي بها يتضمنه من نصوص مقدسة في القرآن وأحاديث للرسول الكريم على مجمل حركة المجتمع العربي. وفي تقديره أنه لا بد من تفكيك هذه النصوص (والتفكيك مصطلح منهجي حديث ابتدعه الفيلسوف الفرنسي دريدا) والكشف عن طريقة عملها، وتخليصها من الأساطير التي تحيط بها (وأركون يستخدم مصطلح الأسطورة بالمعنى الأنثر وبولوجي للكلمة، ولا يقصد الحط من قداسة النص).

وفي رأيه أن شيوع المقولات التقليدية بخصوص تشكل النص القرآني والحديث لا ينبغي أن يجعلنا نتوقف فقط عند سؤال هل هي صحيحة أو خاطئة، ولكن السؤال الأهم هو: كيف استطاعت هذه المقولات أن تسيطر على الأذهان والعقول طيلة قرون وقرون؟ هنا- كما يقرر هاشم صالح في مقدمته الممتازة لكتاب أركون «الفكر الإسلامي: قراءة علمية» - «نصطدم بمسألة حاسمة في تاريخ الفكر تخص العلاقة بين العامل الرمزي والعامل المادي، وتحول العامل الرمزي إلى قوة مادية ضاغطة تلعب دورًا لا يستهان به في تحريك التاريخ أو إيقاف حركته.

وهذه فكرة بالغة الأهمية ينبغي أن نتوقف عندها طويلًا. ذلك أنه تحت تأثير الأفكار الماركسية وسواء فهمت بطريقة صحيحة أو بطريقة مشوهة، تم إعلاء شأن العوامل المادية المتعلقة بقوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، مع التركيز على الصراع الطبقي، على حساب العوامل غير المادية كالأفكار والقيم.

ومن هنا فشل العديد من المستشرقين في الفهم الموضوعي لظاهرة «الصحوة الإسلامية». المنتشرة الآن في الوطن العربي، فنحن هنا لسنا بإزاء صراع طبقي، ولسنا بإزاء قوى جديدة دخلت مجال الإنتاج، ولكننا أمام التأثير الطاغي للأفكار الإسلامية - أيًّا كان تفسيرها - على السلوك الاجتهاعي والسياسي لقطاعات عريضة من الجهاهير.

همُّ أركون الأساسي إذن هو الاستفادة من كل المنجزات الحديثة في العلوم الاجتماعية للتحليل النقدي للخطاب الإسلامي وهو يكشف عن منهجه في تقديمه لكتابه «تاريخية الفكر العربي الإسلامي» والذي جعل له عنوانًا «كيف ندرس الفكر الإسلامي».

وهو يبدأ بالكشف عن المبادئ التي ينطلق منها حين يقرر "إني أحرص على الالتزام بمبادئ المعرفة العلمية واحترام أصولها مها يكن الثمن الإيديولوجي والسيكولوجي والاجتماعي الذي ينبغي دفعه للقيام بذلك (أو نتيجة القيام بذلك) باهظًا. كما أني أهدف إلى إدخال نوع من البحث الحي الذي يفكر ويتماثل بمشاكل الأمس واليوم، إما من أجل توحيد ساحة المعاني المتشظية والمبعثرة، وإما من أجل مواجهة الآثار المدمرة للإيديولوجيات الرسمية».

### وقد أعلن عن برنامجه البحثي والذي يضم دراسة الموضوعات الآتية،

- القرآن وتجربة المدنية.
  - جيل الصحابة.
- رهانات الصراع من أجل الخلافة/ أو الإمامة.
  - السنة والتسنن.
  - أصول الدين، أصول الفقه، الشريعة.
  - مكانة الفلسفة (أو الحكمة) العرفية وآفاقها.
    - العقل في العلوم العقلية.
- العقل والخيال في الأدبيات التاريخية والجغرافية.
  - العقل والمخيال (= الخيال) في الشعر.
- الأسطورة والعقل والمخيال في الآداب الشفهية.

- الفرق المدرسية أو المذهبية والمعارف التطبيقية أو التجريدية (الحس العملي).
  - العقل الوضعي والنهضة.
  - العقل، المخيال الاجتماعي والثورات.
    - رهانات العقلانية وتحولات المعنى.

#### ويحدد أركون هدفه الأساسي من البحث وهو،

«التوصل إلى معرفة أفضل لوظائف العامل العقلاني والعامل الخيالي (المخيال) ودرجات انبثاقهما وتداخلهما وصراعهما في مختلف مجالات نشاط الفكر التي سادت المناخ الإسلامي:

وفي ضوء ذلك كله، يمكن القول إن أحد أسباب الأزمة العميقة في المجتمع العربي- في رأي أركون- هو سيطرة الفهم الأسطوري للدين، والذي كان من شأنه أن يخفي الجوانب العقلية فيه.

بغير الكشف عن جذور هذا الفهم الأسطوري، وتعريفه، وإظهار حقيقة المعارك السياسية والاجتماعية التي دارت باسم فهم خاص للنص الإسلامي كغطاء ديني، لا يمكن للمجتمع العربي أن يتقدم.

محمد أركون يريد أن يقود ثورة ثقافية في مجال تحليل ونقد الخطاب الإسلامي ويبقى التساؤل الهام سلامة تشخيصه للأزمة، بالتركيز على هذا البعد الواحد.

وفي تقديرنا أن الأزمة الراهنة في المجتمع العربي، تتجاوز بكثير هذا العامل الواحد. ولا ينفي ذلك الأهمية القصوى لإنجازات أركون العلمية، لكنها بسب لغتها العلمية المعقدة، لن يتاح لها أن تؤثر على اتجاهات الجهاهير.

إن القضية الأساسية لا تتمثل في كشف الجانب الأسطوري في بعض جوانب الخطاب الإسلامي، ولا في تعرية التناقضات الداخلية فيه كما سبق أن فعل محمد عابد الجابري في كتابه «الخطاب العربي المعاصر»، ولكن في تحليل أسرار جماهيرية الخطاب الإسلامي في الوقت الراهن. هذا هو السؤال الرئيس. ولكي نصل إلى جواب صحيح لا بد من فحص مجمل الحركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمور فيها المجتمع العربي في الوقت الراهن.

وقد نكتشف أن عقم خطاب السلطة، وانعدام مصداقيته، من ناحية أخرى، ناحية، والتهافت الشديد لخطاب المعارضة العلمانية من ناحية أخرى، هو أحد أسباب جماهيرية الخطاب الإسلامي، ولا يعني ذلك الغض من القيمة الذاتية للخطاب الإسلامي، والتي تنبع أساسًا من تجذره في الوجدان الجماعي للجماهير. وهذه حقيقة بسيطة، ولكن سبق أن تجاهلها أصحاب الخطابات العلمانية، وهم يدفعون الآن ثمنًا سياسيًا باهظًا لهذا التجاهل، يتمثل أساسًا في عزلتهم الشديدة عن الجماهير.

أركون يقدم إبداعات متميزة تضيء لنا التاريخ الإسلامي، غير أنه سيبقى اتجاهًا نخبويًا، لن يتاح له ببساطة أن يصل للجهاهير العربية التي تحركها دوافع شتى، والتي لا تطيق معالجات علمية متحذلقة مبنية على المنهجية الأوروبية.

124

لقد ثبت من الخبرة المصرية في الانتخابات لمجلس الشعب أن الشعار الذي جذب أعدادًا غفيرة من الناخبين وجعلهم يصوتون لمرشحي اتحاد حزب العمل والإخوان المسلمين، كان مكونًا من جملة بسيطة، ولكن يبدو أن قوتها كانت طاغية. لقد كان الشعار هو «الإسلام هو الحل» هكذا بغير أي تفصيل. والإشارة البليغة واضحة في مواجهة الأزمة الراهنة - هكذا كان مضمون الشعار - إزاء فشل المشاريع العلمانية، ليس هناك سوى الإسلام حلًا.

من هنا ينبغي تقييم محاولات المفكرين العرب في مجال قراءة التراث في ضوء وقعها الجماه يري، وقدرتها على تغيير اتجاهات القطاعات العريضة.

# ثانيًا: المجتمع العربي باعتباره عقلًا متهافتًا:

نقد المجتمع العربي من زاوية تقييم أداء العقل العربي من خلال فحص طبيعته ومكوناته، اتجاه قديم. وهذا الاتجاه أرسى قواعده المستشرقون الذين عُنوا بدراسة التراث العربي الإسلامي في مختلف تجلياته.

ونجد في القراءات الاستشراقية للعقل الإسلامي نزعات عنصرية واضحة. وهذه النزعات يمكن ردها أساسًا إلى ما يطلق عليه «نزعة المركزية الأوروبية»، ونعني بذلك اعتبار أوروبا هي المعيار الذي يقاس على أساسه مختلف الخبرات والتجارب والناذج الإنسانية غير الأوروبية. وهكذا فإن المتأثرين بهذه النزعة من المستشرقين عادة

ما يعرضون - في مجال المقارنة - تجارب وخبرات الأمم الأخرى على المعيار الأوروبي لكي يقرروا مدى التقدم أو التأخر، ودرجات الصواب والخطأ، ووجوه السلبيات والإيجابيات.

ولم يفلت العقل الإسلامي من هذه الدائرة الفكرية المتعصبة. فقد وصف العقل الإسلامي - في كتابات المستشرق «جب» Gibb على سبيل المثال أنه عقل ذري، يعنى بالجزئيات، وعاجز عن التركيب. وليس بعيدًا عن مثل هذه المعالجات الاستشراقية، الكتابات الغربية عن الشخصية القومية العربية، والتي وصفت وخصوصًا - في الدعايات الإسرائيلية والصهيونية - بأنها شخصية سلبية، تتسم بالهروب من الواقع، والعجز عن مواجهته، وهي - في نظرهم - شخصية تتأثر بالأقوال، وتفتنها اللغة العربية بألفاظها المجنحة، مما يجعلها في النهاية عاجزة عن الفعل.

وقد التقطت أدبيات النقد الذاتي العربية هذا الخيط، ونعني النظر إلى أزمة المجتمع العربي من خلال تشخيص العقل العربي، ولكن من منظور متحرر طبعًا من النزعات العنصرية الاستشراقية.

العقل العربي في نظر بعض المفكرين العرب يحتاج إلى تحديث لأنه عقل ساكن هيمن الجمود على جنباته، كما نرى في كتابات المفكر اللبناني حسن صعب، وهو عقل يحتاج إلى نقد جِذْري يكشف عن الأنظمة المعرفية الأساسية التي يقوم عليها كما نرى في كتابات المفكر المغربي محمد عابد الجابري.

غير أن محاولة حسن صعب في كتابه «تحديث العقل العربي: دراسات حول الثورة الثقافية للتقدم العربي في العصر الحديث» الذي نشر عام 1969 تختلف اختلافًا جوهريًّا عن كتاب محمد عابد الجابري الأساسي «نقد العقل العربي» بجزءيه: تكوين العقل العربي (1984) وبنية العقل العربي (1986).

ففي الوقت الذي تبنى فيه حسن صعب نظرية التحديث الغربية التي يلخص مبادئها الأساسية في الحرية الإنسانية، والتجريبية العلمية، والتنظيمية العقلانية، والإبداعية الفكرية، نجد الجابري يقوم بمحاولة جسورة لقراءة التراث العربي الإسلامي وفق منهجية تحليل الخطاب التي ذاعت في فرنسا على يد ميشيل فوكو وغيره من الباحثين كما ذكرنا من قبل.

ومن هنا تبدو أهمية أن نقف قليلًا لنقيم محاولة الجابري. أول ما يلفت النظر أن الجابري يعتبر أن تحليل العقل العربي تأخر في الفكر العربي مائة سنة على الأقل! ذلك أن نقد العقل كما يقول في تقديم «تكوين العقل العربي» جزء أساسي وأولى من كل مشروع للنهضة. ويتساءل: وهل يمكن بناء نهضة بعقل غير ناهض، عقل لم يقم بمراجعة شاملة لآلياته ومفاهيمه وتصوراته ورؤاه؟

غير أن العقل العربي- في رأي الجابري- قرأ قراءات استشراقية أو سلفية أو قومية أو يسراوية توجهها نهاذج سابقة، أو شواغل إيديولوجية ظرفية جامحة، مما جعلها لا تهتم إلا بها تريد أن تكتشفه.

#### ولكن ما هو العقل العربي؟

العقل العربي عند الجابري- هو جملة المبادئ والقواعد التي تقدمها الثقافة العربية للمنتمين إليها كأساس لاكتساب المعرفة، أو لنقل: تفرضها عليهم كنظام معرفي، (الجابري، ج1، ص15).

ومصطلح النظام المعرفي Episteme الذي يستعيره الجابري من ميشيل فوكو -وإن كان قد يعطيه معاني مختلفة - يعني: «جملة من المفاهيم والمبادئ والإجراءات تعطي للمعرفة في فترة تاريخية ما بنيتها اللاشعورية» أو بعبارة مختصرة «النظام المعرفي في ثقافة ما هو بنيتها اللاشعورية».

وينصب عمل الجابري أساسًا على اكتشاف وتحليل الأنظمة المعرفية الأساسية التي قامت عليها الثقافة العربية الإسلامية وهي على الترتيب التالي:

النظام المعرفي البياني الذي يؤسس الموروث العربي الإسلامي الخالص (اللغة والدين كنصوص) (علوم النحو والفقه والكلام والبلاغة).

والنظام المعرفي العرفاني الذي يؤسس قطاع اللامعقول في الثقافة العربية الإسلامية، أو ما يطلق عليه الجابري العقل المستقيل «(طريق الإلهام والكشف)».

وأخيرًا النظام المعرفي البرهاني الذي يؤسس الفلسفة والعلوم العقلية: (الأرسطية خاصة).

(البرهان في العربية هو الحجة الفاصلة البينة).

وفي ضوء ذلك كله يشخص الجابري أزمة المجتمع العربي على أساس أنها ناجمة عن تفكك هذه النظم الثلاثة واختلاط مفاهيمها وتداخلها.

وهذا التداخل يسميه «التداخل التلفيقي» ويقصد به التداخل بين بنيات لا بوصفها بنيات مستقلة بنفسها محصنة بقدرتها على استعادة توازنها الذاتي كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بل بوصفها بنيات فقدت هذه القدرة وصارت مفككة أو قابلة للتفكك عند أول محاولة.

ومن هنا فالخروج من الأزمة لا يمكن أن يتم إلا عبر عملية إعادة تأسيس للنظم المعرفية في الثقافة العربية الإسلامية، أو الحاجة-بعبارات الجابري- إلى عصر تدوين جديد.

إن الجابري يختم كتابه الهام بتشخيص الساحة الثقافية الراهنة من خلال الكشف عن تجليات العقل العربي المعاصر، وهو يجدها ساحة غريبة لأن القضايا الفكرية والسياسية والفلسفية والدينية التي تطرح للاستهلاك «والنقاش» قضايا غير معاصرة لنا: «إنها إما قضايا فكر الماضي تجتر اجترارًا من طرف قسم كبير من المتعلمين والفقهاء والعلماء والأدباء، أولئك الذين يعيشون مغتربين بعقولهم في الماضي محكومين بكل سلطاته الظاهرة منها والخفية، السياسية والإيديولوجية.. وإما قضايا فكر الغرب تجترهي الأخرى اجترارًا، بعد أن قطعت من أصولها وأخرجت من ديارها وأصبحت مشردة وأحيانًا لقيطة تفتقر إلى الكل شيئًا آخر غير تراث

الغرب نفسه.. ومن هنا كانت الساحة الثقافية العربية الراهنة ساحة فكر مغترب..» (الجابري، ج2، ص 572).

الشكل المطروح ليس هو ماذا نأخذ وماذا نترك من التراث، بل كيف ينبغي أن نفهم التراث؟ ومن أين يجب أن نبدأ من أجل التغيير، من أجل النهوض؟

هكذا تحدث محمد عابد الجابري. وإذا كان صحيحًا أن محاولته الجسورة المبدعة ساعدتنا كثيرًا على كيفية فهم التراث، غير أنها لم تستطع الإجابة عن السؤال- المشكلة: من أين وكيف يمكن أن نبدأ التغيير من أجل النهوض.

## ثالثًا: المجتمع العربي باعتباره بنية اجتماعية قمعية:

لعل الانتقادات التي يوجهها المفكر الفلسطيني الدكتور هشام شرابي الأستاذ بجامعة جورج تاون للمجتمع العربي، وهو بصدد تشخيص أزمته، تكون أكثر الانتقادات شمولًا وحدة في نفس الوقت. وهذه الانتقادات تستمد أهميتها القصوى من كونها تصدر عن نظرية متكاملة لتوصيف المجتمع العربي وتحديد مظاهر أزمته، والبحث عن الحلول.

نجد هذه النظرية في كتاب هشام شرابي الأخير «البنية البطركية: بحث في المجتمع العربي المعاصر» الصادر عن دار الطليعة في بيروت عام 1987.

وعما هو جدير بالذكر أن الكتاب في طبعته العربية هو ترجمة عن الكتاب الذي ألف أصلًا باللغة الإنجليزية وكان له عنوان مختلف هو «البطريركية المحدثة: نظرية في التغير الاجتماعي المشوه، ولعل العنوان الإنجليزي الأصلي أصدق دلالة على اتجاه المؤلف.

يستفيد هشام شرابي في منهجيته ومصطلحه بمدرسة تحليل الخطاب الفرنسية وبمنهج التفكيك عند دريدا وغيره من المفكرين المعاصرين أصحاب الفتوحات النظرية والمنهجية الجديدة، وإن كان يطبقها بطريقة إبداعية.

قد نختلف معه هنا أو هناك، غير أنه في الحقيقة يطرح على العقل العربي المعاصر أسئلة ومشكلات هامة تحتاج إلى تأمل طويل.

للمجتمع البطركي الحديث عند هشام شرابي مقولة تحليلية ونوع أو نموذج مجرد ومبدأ تفسيري ونظرية مكتملة في نفس الوقت.

وهو يشير إلى شكل عام من المجتمع التقليدي الذي تأثر بالحداثة. والمجتمع عنده يشمل البنى الاجتماعية الكلية (المجتمع والدولة والاقتصاد) والبنى الاجتماعية الجزئية (العائلة أو الشخصية الفردية).

والمجتمع التقليدي الحديث يعد في الواقع ناتجًا من نواتج هيمنة أوروبا الحديثة، وذلك لأن عملية التحديث وفقًا لمعطيات المجتمع البطريركي لا يمكنها إلا أن تكون مبنية على التبعية. وعلاقات التبعية تؤدي حتمًا لا إلى الحداثة، بل إلى مجتمع بطركي «ملقح بالحداثة»، بحيث إن عملية التحديث تصبح نوعًا من الحداثة المعكوسة.

وقد تعقب هشام شرابي التكوين الاجتماعي للنظام البطركي الحديث وعلاقاته الاجتماعية وأصوله التاريخية وتشكله في عصر الإمبريالية. ونقنع في عرضنا الوجيز لأفكار هشام شرابي بالتركيز على «الخطاب البطريركي الحديث» أو ما يطلق عليه شرابي المقال البطريركي الحديث، وإن كنا نفضل كلمة الخطاب على كلمة المقال لشيوعها الآن في الأدبيات العربية.

يقرر هشام شرابي أن النظم العربية القائمة تحتكر الكلام، باعتباره شرطًا للاستقرار والاستمرار. ومن هنا الدور الذي يقوم به ما يسميه الكلام اللاحواري (المونولوج). في جميع أشكال الخطاب البطريركي الحديث يظهر نمط الخطاب اللاحواري في ميل أصحابه إلى استثناء المتكلمين الآخرين أو تجاهلهم. غير أن النمط اللاحواري موجود في صلب الخطاب ذاته، بمعنى أنه ليس ناجمًا عن القوة أو السلطة وحدها، بل أيضًا عن اللغة ذاتها لأنها تشجع البلاغة على حساب الحوار.

وخطورة الخطاب اللاحواري حين يسود المجتمع تبدو فيها يتعلق بنظرية المعرفة، وذلك فيها يتعلق بطريقة إثبات الحقيقة أو تقدير صحة الوقائع. فجميع أنواع الكلام اللاحواري تستبعد، بإلحاحها على نيل الموافقة، أي خلاف في الرأي أو أي تساؤل أو تحفظ أو تعديل. وبناء على ذلك لا يظهر في الكلام أو الكتابة على النمط اللاحواري أي شك أو تردد. فالحقيقة التي تؤكد في الخطاب اللاحواري هي الحقيقة الملكة المرتكزة أولًا وأخيرًا على الوحي أو على الخيال الاجتماعي.

وغني عن البيان أن سيادة الخطاب اللاحواري في المجتمع يعني نفيًّا لخطاب الآخر. فالحوار يعني على العكس أنه ليس هناك خطاب نهائي، على أساس أن حرية التساؤل وحدها هي التي تؤدي إلى المعرفة الحقة. فالحقيقة ليست من فعل السلطة بل هي نتيجة بحث ونقد واتفاق في الرأي والنظر.

ومن الممكن التعبير عن الخطاب اللاحواري بأشكال مختلفة تبعًا لإطاره المحيط. فصاحب الخطاب المهيمن هو الأب في الأسرة، والمعلم في المدرسة، والشيخ في الجماعة الدينية أو القبيلة، والحاكم في المجتمع بصورة عامة. ولا يستمد هذا الخطاب معناه المدرك مما يقوله الفرد، بل من بنية الكلام ذاتها. ومع أنها بنية تنتج أيضًا أشكالًا من المعارضة يتسم بها خطاب المجتمع البطركي الحديث؛ أي الثرثرة والاغتياب وسرد الروايات والالتزام بالصمت (لأن المناقشة أو المعارضة في أطركهذه لا يمكن القيام بها إلا بشكل سري أو بعيدًا عن سمع السلطة).

ويرى هشام شرابي أن الخطاب البطركي الحديث قد عبر عن نفسه في السنوات المائة الأخيرة بلغات ثلاث لكل منها مفرداتها ومفهوماتها الخاصة، وترتكز كل منها على عالم مختلف أو ثقافة مختلفة دون أن يكون الترابط بينها منعدمًا هناك:

أولاً: عالم الريف (فلاحون وقبائل) وثقافته.

ثانيًا: عالم وثقافة يميزان البروليتاريا الحضارية والبورجوازية الصغيرة اللتين تشكلان من حيث اللغة والبيئة الثقافية، امتدادًا للريف، مع أنها قد أصبحتا مختلفتين عنه.

ثالثًا: عالم وثقافة يميزان البورجوازية الوسطى والعليا، أي مجتمع الرفاهية والثروة والثقافة النخبوية أو الرفيعة.

هذه فكرة عامة عن تصور هشام شرابي لوظيفة الخطاب وأنواعه المختلفة في المجتمع البطريركي في المجتمع العربي الذي يعتبره مجتمعًا بطريركيًّا حديثًا وهو يقسم مراحل تطوره إلى أربع مراحل:

المرحكة العثمانية الحركة الإصلاحية والحركة العلمانية الإصلاح الإسلامي، (1880 - 1918) العلم، والديمقراطية.

المرحلة الأوروبية القومية الحركة الإسلامية الاشتراكية الليبرالية الوحدة (1918 – 1945) العربية الإحياء الإسلامي النظرية الاشتراكية.

مرحلة الاستقلال: نظام الدول المتعددة، التطور الرأسالي (1940 – 1980)، التطور غير الرأسالي، القومية، الاشتراكية، الإسلام. مرحلة ما بعد الاستقلال: الحركة الأصولية السياسية، الحركة النقدية العلمانية. 1980.

إذا كانت هذه هي سمات المجتمع البطريركي الحديث ببنيته القمعية، أليس هناك مجال للأمل في تغيير يلحق به، وكيف؟

للإجابة عن هذا السؤال يرصد هشام شرابي ما يطلق عليها الحركة النقدية الجديدة التي يعتبر كتاباتها تشكل أول عملية نقد جدية للنظام البطريركي الحديث ولثقافته. وقد استوحت هذه الكتابات المرتكزة على طرق «العلوم الإنسانية» في التحليل ثلاثة اتجاهات أساسية:

- الجانب النقدي من العلوم الاجتماعية الأنجلو- أمريكية.
  - الماركسية الغربية.
  - النظرية البنيوية وما بعدها في فرنسا.

وتهدد الحركة النقدية الجديدة -بوصفها قراءة مناهضة للنص البطريركي الحديث- بتقويض مفهو مات الخطاب السلطوي المسيطر وأساليبه وقيمه ومسلماته، وذلك على عدة مستويات:

- على المستوى اللغوي ومستوى التأويل، والمستوى الاجتهاعي، ومستوى الفكر والعمل.

وأهم ما أنجزته هذه الحركة هو نفاذها إلى ميادين لم يكن يفكر فيها المثقفون من قبل مثل السلطة وقضية المرأة وسيطرة النص الديني.

غير أن شرابي في تقييمه النهائي للنقاد العرب الجدد لا يعتبرهم سوى نقاد منهجيين أكثر منهم أصحاب نظريات أصيلة.

فحتى الآن هم مستغرقون في عملية نقد المجتمع، ولم تظهر لهم بعد نظرية أصيلة وجديدة.

وبعد ما يستعرض شرابي الأزمة العربية في الثلاثين سنة الأخيرة ويحدد أصولها، يصل إلى نتيجة نهائية حين يطرح سؤاله الأخير:

كيف يمكننا العمل في الواقع اليومي؟ هل يمكننا مثلاً تحويل العلاقة بين الدولة ومواطنيها من علاقة مبنية على العنف إلى علاقة مبنية على القانون؟

الجواب العملي: بالطرق القانونية لوسائل يدعمها الشعب.

ويصدر في ذلك عن مبدأ هو أن وسائل النضال تتغير بتغير شروطه.

إن طريق التجدد في زاوية النموذج الديمقراطي الراديكالي، الذي يتبناه شرابي يقتضي اتباع طريقة مزدوجة: نقدية ونضالية في آن واحد.

- فهي نقدية في الأشكال والمواقيف التي اتخذتها الحركة النقدية الجذرية.
- وهي نضالية على نمط حواري لا عنفي تتخذ في العصيان المدني شكلًا أساسيًّا من أشكال النفي والرفض والمجابهة.

وبالرغم مما يراه شرابي من بطء التغيير في المجتمع العربي، إلا أنه - في كلمة ختامية يقتبس من المفكر الماركسي الإيطالي المعروف جرامشي قوله:

«إن تشاؤم العقل لا يقاومه إلا تفاؤل الإرادة».

وهكذا من خلال استعراض أفكار محمد أركون، ومحمد عابد الجابري، وهشام شرابي، نكون قد عرضنا لأبرز المداخل في الفكر العربي المعاصر التي حاولت تشخيص الأزمة.

### الفصل السادس

# الأزمة الثقافية للمجتمع العربي

## أُولًا: إطار نظري لدراسة الظواهر الثقافية

نحتاج كما أشرنا من قبل إلى بلورة منهج للتحليل الثقافي، يكون مرشدًا لنا في دراسة أزمة الثقافة العربية، تمهيدًا للحديث عن النظام الثقافي العربي الجديد. فالجديد – أي جديد في الثقافة والمجتمع – لا يمكن أن ينشأ إلا في صراع مع القديم. هناك منهجيات متعددة يزخر بها الآن ميدان التحليل الثقافي، ولكننا آثرنا أن نتبنى منهجية خاصة «بالأزمة الثقافية»، لأنها هي التي تصلح لتطبيقها على الوضع الراهن للثقافة العربية. وهذه المنهجية سبق أن اقترحها وطبقها عالم الاجتماع الألماني هانز بيتر درايتزل في دراسة له بعنوان «في معنى الثقافة» نشرت عام 1977 في كتاب جماعي حرره نورمان بيرنبوم بعنوان «اجتياز الأزمة».

في الإطار النظري المقترح مبدأ نظري هام، ينطلق منه أي باحث نقدي في علم الاجتماع، وهو ضرورة تحليل العلاقات بين الثقافة وبناء

<sup>(1)</sup> Drietzel, H.P., on the meaning of Culture in: Norman Birnbaum (Editor), Beyond the Crisis, New York: Oxford University Press, 1977.83 - 132.

القوة في المجتمع. Power Structure، ومن ناحية أخرى يحدد الإطار الوظائف المحددة للثقافة في أي مجتمع، والتي تهدف أساسًا للحفاظ على أنهاط الإنتاج السائدة وعلى عملية إعادة الإنتاج.

وفي هذا الصدد هناك ثلاث وظائف يمكن التمييز بينها:

- الوظيفة الأولى تتمثل في أن ثقافة مجتمع ما تمد أعضاءه بتبريرات لشرعية نمط الإنتاج السائدة ونمط التوزيع.
- -الوظيفة الثانية للثقافة، أنها تمد الفرد من خلال إجراءات وطقوس التنشئة الاجتماعية المقبولة ببنية دافعية تربط بين هويته والنمط السائد للإنتاج.
- -الوظيفة الثالثة للثقافة، أنها تمد أعضاء المجتمع بتفسيرات رمزية للحدود الطبيعية للحياة الإنسانية.

والفكرة الرئيسية التي ننطلق منها في بحثنا هي أن المجتمع العربي قد وصل إلى نقطة، ثبت منها أن النسق الثقافي عاجز عن القيام بهذه الوظائف، ومن هنا تأكيدنا أننا نواجه في الوقت الراهن أزمة ثقافية عربية.

تحليل الأزمة إذن هو المدخل الذي يقترحه درايتزل للتحليل الثقافي؛ ولذلك نراه يتعمق في مختلف جوانب الأزمة، فيتحدث عن ثلاث أزمات: أزمة الشرعية، وأزمة الهوية، وأزمة العقلانية العملية. لكن بعض علماء التحليل الثقافي يرون أن التركيز على مدخل الأزمة فقط، فيه قصور نظري واضح؛ لأنه لا يستوفي شروط النظرية النقدية.

فالنظرية النقدية - عند بريان فاي - في كتابه الهام «العلم الاجتهاعي النقدي» (1)، تهدف إلى تفسير النظام الاجتماعي بطريقة تصبح هي ذاتها الفاعل الـذي يؤدي إلى تغييره. وبالتـالي أي نظرية نقدية - لكي تستحق هذا الوصف - لا بد أن تتضمن سلسلة مترابطة من النظريات الرئيسية والفرعية، والتي لا تقنع بوصف الأزمة أو تحليلها، وإنها ترتقي لمستوى رسم سبل تغيير النظام الاجتماعي من خلال تعليم الجماهير، وتحديد سبل ومسارات الأفعال القادرة على الخروج من الأزمة، والانتقال بالمجتمع إلى حالة مغايرة. فالهدف الأسمى من النظرية النقدية هو «التحرر» emancipation» وهذا التحرر لن يتم إلا عبر سلسلة طويلة، أول حلقاتها هي «التنوير» من خلال القضاء على «الوعي الزائف» وثاني حلقاتها هي تدعيم قوى الجماهير وفي ضوء هذه المسلمات جميعًا يضع بريان فاي التخطيط التالي للنموذج الكامل للنظرية النقدية، والذي يتضمن أربع نظريات رئيسية:

### 2 - نظرية عن الوعي الزائف:

تبرز أن طرق فهم الذات بواسطة مجموعة من الناس هي زائفة (بمعنى عدم قدرتها على أن تضع في الاعتبار خبرات الحياة لأعضاء الجماعة) أو لكونها غير متسقة (لأنها متناقضة داخليًّا)، أو للسبين معًا. وهذا التحليل يشار إليه أحيانًا «بالنقد الإيديولوجي».

<sup>(1)</sup> Fay, B., Critical Social Science, New York: Cornell University press, 1987.

- 2 تشرّح النظرية كيف اكتسب أعضاء الجماعة هذه الأفهام السائدة
   وكيفية استمرارها.
- 3 معارضة هذه الأفهام، بفهم مغاير للذات، وإثبات أن هذا الفهم أرقى من الفهم السائد.

#### نظرية عن الأزمة:

- 1 تحديد ماهية الأزمة الاجتماعية.
- 2 تثبت كيف أن مجتمعا ما واقع في مثل هذه الأزمة. وهذا قد يقتضي دراسة ضروب عدم الرضاء الاجتماعي، وأنه لا يمكن القضاء عليها، إذا ما استمر تنظيم المجتمع على ما هو عليه، وكذلك أفهام الناس السائدة.
- 3 تقدم عرضًا تاريخيًّا لنمو هذه الأزمة في ضوء سيادة الوعي الزائف، وبالنظر إلى الأسس البنيوية للمجتمع.

#### نظرية عن التعليم:

- 1 تقدم عرضًا للشروط الضرورية والكافية لتحقيق التنوير الذي تهدف إليه النظرية.
- تبرز كيف أنه بالنظر إلى الموقف الاجتماعي الراهن، فإن هذه
   الشروط تعد مستوفاة.

#### نظرية عن فعل التغيير،

1 - تعزل هذه الجوانب من المجتمع التي ينبغي تغييرها إذا ما أريد
 حل الأزمة الاجتماعية، والقضاء على ضروب عدم الرضاء
 لأعضاء الجماعة.

تفصيل خطة للفعل، يحدد فيها من هم «الفاعلون» الذين سيتحملون مسئولية التغيير الاجتماعي المأمول وعلى الأقل فكرة عامة عن الطريقة التي سيعملون بها.

وفي تقديرنا أن النموذج النظري الذي يقدم بريان فاي يتسم بالشمول، والترابط العضوي بين مختلف نظرياته، وأهم من ذلك أنه يؤكد على المسئولية السياسية للعالم الاجتهاعي (1)، والذي ينبغي أن يكون ناقدًا اجتهاعيًا حتى يستحق هذا الوصف، وهو بهذه الصفة لا يقنع بوصف الظواهر الاجتهاعية وتفسيرها، وإنها يركز في نفس الوقت على دور المثقف باعتباره «مثقفًا عضويًا»، إذا استخدمنا مصطلح جرامشي المعروف، في تنوير الجهاهير من خلال خطابه الذي لا بعد له أن يكون قادرًا على الوصول إليها، ليس ذلك فقط، بل عليه أن يقترح سبل العمل للتغيير.

وبناء على ذلك حين ندعو لنظام ثقافي عربي جديد، فهذه الدعوة في حد ذاتها، لا قيمة لها، إن لم تحدد من هم «الفاعلون الاجتماعيون» الذين سيتولون مهمة صياغة هذا النظام الجديد، وأبعد من ذلك أهمية اقتراح وتحديد استراتيجيات العمل للتغيير الاجتماعي؛ لصالح الجماهير العريضة في ضوء هذا الإطار النظري، وبغير الالتزام بصياغته الصورية، نتقدم لتشخيص الأزمة الثقافية في المجتمع العربي، قبل أن

<sup>(1)</sup> انظر في الموضوع مرجعًا بالغ الأهمية:

Meroc, J., the Political responsibility of the critic, London: Cornell University press, 1987.

ننتقل إلى تحليلها مركزين على مدخل الأزمة، وإن كنا في نفس الوقت سنلمس كافة الموضوعات التي يتعرض لها هذا الإطار.

## ثانيًا: تشخيص للأزمة الثقافية العربية

#### كيف نشخص الأزمة الثقافية العربية؟

خطاب الأزمة - إن صح التعبير - خطاب سائد في الوطن العربي، ربها منذ هزيمة يونيو 1967. وهناك في الأدبيات العربية تشخيصات مختلفة للأزمة، تتباين بتنوع المناهج التي يصدر عنها الباحثون العرب.

ونقنع في هـذا الصـدد باسـتعراض وجيز لنـماذج مختـارة من هذه التشخيصات، قبل أن نركز على منهجنا في دراسة وتحليل الأزمة.

النموذج الأول هو تشخيص أنور عبد الملك (1) الذي يقرر أن «ما يسمى بالأزمة الداخلية للعالم العربي ليست أزمة داخلية، بل هي تمثل ضرب المحاولة الثانية للنهضة في العالم العربي. المحاولة الأولى كانت بين الأعوام الممتدة من 1805 إلى 1882؛ أي بدقة منذ مبايعة محمد علي كرئيس لأول دولة مستقلة في الشرق الإسلامي، حتى احتلال مصر وتونس والغزو العسكري للجزائر».

وقد استمرت الأزمة حوالي نصف قرن، وكانت أهم ملامحها - كما يقرر أنور عبد الملك - تغلغل رءوس الأموال الأجنبية بحجة فتح قناة

<sup>(1)</sup> أنور عبد الملك، ريح الشرق، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1983، 17 - 33.

السويس، ثم الحروب الاستعمارية ضد تونس والجزائر، ثم احتلال الولايات العربية التابعة لتركيا في الشرق.

وتعريف الأزمة عند عبد الملك هي «الصراع بين القطاعات المتقدمة في العالم العربي من أجل تحقيق المرحلة الثانية في النهضة ذات المضمون الشعبي في اتجاه الاشتراكية». ولعل أهمية هذا النموذج تبدو في تعريفه للأزمة على أساس ربطها بمحاولة النظام الرأسهالي العالمي – عبر عهود شتى – إجهاض محاولات النهضة العربية، والانعكاسات السلبية لذلك على بنية المجتمع العربي ذاته.

والنموذج الثاني تحليل لبرهان غليون (1)، وهو إن كان ينطلق من نفس البداية التاريخية التي انطلق منها عبد الملك، ونعني اعتباره محاولة محمد علي التصنيعية والتوحيدية في منتصف القرن الماضي، كانت أولى محاولات الجهاعة العربية لإعادة تكوين عناصرها وتشكيل نفسها كمدنية فاعلة ضمن الحضارة الجديدة، لكنه يركز في المقام الأول على الأسباب الداخلية للأزمة. وهو يتعقب نشوء وتطور ما سهاه النظام القومي العربي الذي هو حصيلة كفاح النخب والشعوب العربية ضد الاستعهار والاحتلال والوصاية، والذي كانت ثورة يوليو حيد عاملًا حاسمًا في بلورته. وهذه الحركة القومية العربية بعثت وفي رأيه - جدلية جديدة وفاعلة في الحياة العربية، وبلورت داخل كل بلد عربي وعلى صعيد الجهاعة العربية ككل، نظامًا من التوازنات

<sup>(1)</sup> برهان غليون، اغتيال العقل، محنة الثقافة العربية بين السلفية والتبعية، بيروت: دار التنوير، 1985، 6 – 9.

والمطامح والآمال فتح آفاق نهضة جديدة وأعطى الغلبة إلى قوى التحرر والتقدم والتغيير على صعيد العالم العربي، رغم بقاء بعض البلدان بمعزل عنه.

غير أن النظام القومي العربي -والذي قادته ثورة يوليو 1952 كما يرى برهان غليون «الذي استند بشكل رئيسي على العمل السياسي، وتسهل من قيم القومية والحرية والوطنية والعداء للاستعمار والإمبريالية، واستمد منها أكثر مشروعيته، حتى صارت السياسة نهضة والنهضة سياسة، أبدى في الوقت ذاته شكوكًا في المبادرة العقلية والإيديولوجية، بفضل برقيات التأييد وإظهار الولاء على حساب الحرية الفكرية والنقد البناء، وإحياء القيم المبدعة والإنسانية المستمدة من الحاضر أو من التراث، بل ميالًا إلى محوكل ما سبقه، وخاصة مكتسبات النهضة الأولى».

وبانهيار هذا النظام في عام 1967 الذي شكل المحاولة الأخيرة للجم المجموعة العربية، وإعطائها صيغة سياسية، وأهدافًا اجتماعية وتاريخية مقبولة للمهارسة والعمل، عدنا إلى عصر الأزمة المفتوحة.

وهو يقصد بالأزمة المفتوحة «انهيار التوازنات الاجتماعية والإقليمية التي خلقها وضمنها النظام القومي، وانفتاح الصراع من جديد بين مختلف مكونات الجماعة العربية: الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية والطائفية، على مصراعيه، من أجل إعادة توزيع عناصر الثروة والمواقع السياسية والاجتماعية، وتكوين الفكرة أو الإيديولوجية

التي تكرس هذا التوزيع، وهو يعني إذن انحلال روابط التضامن الداخلي والإقليمي، وانفلات القوى دون ضابط وتنافرها، وذبول القيم والمبادئ القوية واستخدامها السوقي لغايات الصراع الفئوي، والجنوح نحو سياسات الانكفاء على الذات وخدمة المصالح الأنانية؛ أي زوال العام وصعود الخاص إلى مقدمة المسرح الاجتماعي».

إن تعريفي أنور عبد الملك وبرهان غليون يصلحان كنموذجين مثاليين على الاتجاهين الرئيسيين في تعريف الأزمة في الفكر السياسي العربي المعاصر. الأول يركز على الظروف الدولية ويمكن في صورته المتطرفة أن يتبنى نظرية المؤامرة الدولية على العالم العربي، وبالتالي يخلي النخبة السياسية العربية من مسئوليتها عن التسلطية والهزيمة والأزمة، والثاني يمكن إذا تم تبنيه على إطلاقه أن يصل إلى حد تجريح الذات العربية باعتبارها متخلفة وسلبية وعاجزة عن الفعل. وبالإضافة إلى النموذجين السابقين يمكن لنا مراجعة عديد من الاجتهادات في هذا المجال، نشرت في كتاب «المأزق العربي» الذي يمكن اعتباره وثيقة المجال، نشرت في كتاب «المأزق العربي» الذي يمكن اعتباره وثيقة المجال، الأزمة العربية (1).

إن وجهة النظر الصحيحة في نظرنا هي أهمية التركيز على التفاعل بين النظام الدولي والنظام العربي في حالات الصراع، وتأثير هذا التفاعل على المسيرة العربية، غير أن ذلك ينبغي ألا يصرفنا أبدًا عن التعمق في التحليل النقدي لبنية ووظائف النظام السياسي العربي - والفكرة

<sup>(1)</sup> انظر: لطفي الخولي (محرر) المأزق العربي، صفحة الحوار القومي، منتدى الفكر العربي، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 1986.

الأساسية هنا أن نظامًا سياسيًّا عربيًّا يتسم بالشرعية والكفاءة، من شأنه أن يكون أقدر في مواجهة مختلف ضروب التهديد الموجهة إلينا من النظام الدولي. ويقتضي ذلك في الواقع تأسيس ثقافة عصرية، حية وفعالة، وقادرة على استيعاب التناقضات والمعوقات الفكرية في المجتمع العربي وتجاوزها، وعلى التفاعل مع العالم المعاصر.

## ثالثًا: تحليل للأزمة الثقافية العربية

الأزمة الثقافية العربية متعددة الجوانب، فهي أزمة شرعية وأزمة هوية، وأزمة عقلانية في نفس الوقت.

ومما يلفت النظر -من وجهة نظر مقارنة - أن هذه الأزمات سائدة أيضًا في المجتمعات الرأسهالية المتقدمة. وهناك دراسات متعمقة أجراها عديد من كبار علماء الاجتماع الأوروبيين الأمريكيين تعرضت بالتحليل لأزمة الشرعية، ومن أبرزها بحوث الفيلسوف الألماني هابرماس عن أزمة الشرعية والعقلانية في المجتمعات الرأسهالية، بالإضافة إلى بحوث شتى عن أزمة الهوية من زواياها المختلفة، بها فيها بروز حركة الإحياء الديني في هذه المجتمعات، في إطار المسيحية واليهودية على السواء(1).

غير أن ذلك لا يعني -كما أشرنا من قبل- أن أسباب هذه الأزمات في الدول الغربية المتقدمة هي نفسها أسبابها في المجتمع العربي. ومرد

<sup>(1)</sup> راجع بهذا الصدد:

<sup>-</sup>Kepel, G., La Revanche de Dieu, Paris: Seuill, 1991.

ذلك كما قلنا إلى التاريخ الاجتماعي الفريد لكل منطقة ثقافية في العالم، والذي يجعل للظواهر الاجتماعية والسياسية والثقافية أسبابها الخاصة.

ركز الباحثون العرب في العقد الأخير على الديمقر اطية باعتبارها أحد المخارج الأساسية للخروج من أزمة الثقافة العربية، بالإضافة إلى أنها مرغوبة لذاتها كنظام سياسي، بعد أن ظهرت الآثار المدمرة للحصاد المر للتسلطية العربية بكل أشكالها، والتي سادت الوطن العربي في العقود الأربعة الأخيرة (1).

ومن المظاهر البارزة لاهتهام الباحثين العرب بالموضوع، أعهال ندوة «أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في قبرص (لرفض الدول العربية استضافة الندوة فيها، وهذه مسألة في ذاتها بالغة الدلالة على المناخ التسلطي السائد) وذلك في الفترة من 25 نوفمبر إلى 30 نوفمبر عام 1983. وتضمن المجلد الذي ضم أعهال الندوة مجموعة ممتازة من البحوث التي حاولت أن تستكشف مختلف جوانب أزمة الديمقراطية.

<sup>(1)</sup> انظر الدراسة النقدية الرائدة لخلدون النقيب، الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر، دراسة بنونية مقارنة، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991، وفي البحث عن الديمقراطية في الوطن العربي انظر: السيديسين، بعد سقوط الأساطير السياسية: نحو ديمقراطية عربية حقيقية، في كتابنا: الوعي القومي المحاصر، القاهرة: مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 1990.

وقد التفت المخططون للندوة إلى أن أزمة الشرعية وثيقة الصلة بأزمة الديمقر اطية، ولذلك أفردوا لها دراسة مستقلة أعدها د. سعد الدين إبراهيم (1)، وكانت مثارًا لتعقيبات ومناقشات خصبة، وخصوصًا تعقيبي برهان غليون وعادل حسين، الأول من منطلق علماني ديمقر اطي والثاني من منطلق سلفي رافض لتطبيق المنهجية الحديثة في العلوم الاجتماعية على الوطن العربي، باعتبار أنها غربية المنشأ(2).

وموضوع شرعية النظم العربية موضوع يثير مشكلات نظرية ومنهجية وتاريخية متعددة، ليس هنا مجال الخوض فيها. لكن لا بد من أن نتفق أولًا على تعريف للشرعية، وتحديد لمصادرها، قبل أي حديث عن سيادة الدولة التسلطية في الوطن العربي بأنهاطها الملكية والجمهورية على السواء، وظاهرة تآكل شرعية هذه الدولة في الوقت الراهن.

الشرعية - في أبسط تعريفاتها - هي «قبول الأغلبية العظمى من المحكومين لحق الحاكم في أن يحكم، وأن يهارس السلطة، بها في ذلك استخدام القوة»(3).

أما عن مصادر الشرعية فهناك اتفاق بين العلماء الاجتماعيين على أن النموذج الذي صاغه ماكس فيبر، يكاد يكون حتى اليوم النموذج الشامل لمصادر الشرعية والتي حددها في ثلاثة أنماط نموذجية: التقاليد، والزعامة الملهمة (الكاريزما)، والعقلانية القانونية.

<sup>(1)</sup> سعد الدين إبراهيم، مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية، في: ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1984، 403 – 431.

<sup>(2)</sup> انْظر : برهّانْ غُليون، تعقّيب (1)، وعادل حسين تعقيب (2)، والمداخلات الأخرى، في ندوة أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، المرجع السابق، 432 – 464.

<sup>(3)</sup> سعد الدين إبراهيم، المرجع السابق.

وإذا تتبعنا التاريخ الحافل للنظام السياسي العربي منذ الخمسينيات حتى اليوم، بها فيه من أنظمة ملكية وأنظمة جمهورية، سنلاحظ تساقط بعض النظم الملكية في مصر (1952) وتونس (1956) والعراق (1958) واليمن (1962) وليبيا (1969) مما يعني في الواقع تآكل شرعيتها السياسية، ونشوء أنظمة جمهورية محلها مؤسسة على شرعية جديدة هي شرعية الثورة في الغالب الأعم.

وهذه النظم السياسية العربية الراديكالية، والتي أسست شرعيتها على أساس تحقيق الاستقلال الوطني، والعدالة الاجتهاعية، والتنمية الشاملة، وخاضت في سبيل ذلك معارك شتى داخلية مع القوى السياسية المنافسة انتهت بتصفيتها والقضاء عليها، أو مع القوى الخارجية، وانتهت بهزائم، أبرزها ولا شك هزيمة يونيو 1967، هذه النظم نجدها منذ الثهانينيات تواجه مشكلة تآكل شرعيتها السياسية، والذي هو حصيلة فشلها الذريع في الحفاظ على الاستقلال الوطني، ومواجهة تهديدات الأمن من قبل إسرائيل والولايات المتحدة ومواجهة تهديدات الأمن من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والمشاركة السياسية.

وكان رد فعل بعض هذه الأنظمة - لإنقاذ شرعيتها المتهاوية -تطبيق استراتيجيتين:

النزوع إلى تعددية سياسية مقيدة لتخفيف الضغط عن النظام
 السياسي، وإتاحة الفرصة للأصوات المعارضة أن تعبر عن

نفسها، وذلك في حدود الدائرة الضيقة التي رسمتها للمشاركة، والتي لا تتضمن إمكانية تداول السلطة.

عارسة القمع المباشر ضد الجماعات السياسية التي لم يعترف بحقها في المشاركة السياسية، أو التي لم تقبل بفكرة التعددية السياسية المقيدة، وتهدف إلى الوصول إلى السلطة، وأهمها الجماعات الإسلامية الاحتجاجية، وأبرزها جماعات الجهاد في مصر، وحركة النهضة في تونس، وجبهة الإنقاذ الإسلامي في الجزائر.

أما النظم الملكية فبعضها أدرك باقتدار تحول حركة التاريخ في اتجاه التعددية السياسية، ففتح الباب واسعًا أمامها، كما هو الحال في الأردن، الذي أجريت فيه انتخابات حرة، أدت إلى حصول الإسلاميين على غالبية، سمحت لهم بالاشتراك المكثف في الوزارة لأول مرة، وبعضها مازال مغلقًا على ذاته، مصرًّا على الاعتماد على شرعية «التقاليد»، وبعضها الآخر مازال مترددًا بين الديمقراطية المقيدة وإلغائها تمامًا.

نحن إذن أمام سيادة نمط الدولة التسلطية في الوطن العربي، بأنهاطها الملكية والجمهورية على السواء، والتي تواجه ظاهرة تآكل شرعيتها في الوقت الراهن.

وقد أدت ممارسات الدولة التسلطية العربية في العقود الأربعة الأخيرة إلى مجموعة مترابطة من الظواهر السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية أبرزها:

- شيوع اللامب الاة السياسية بين الجهاه ير المقموعة، وبروز ظاهرة الاغتراب على المستوى المجتمعي والفردي.
- ظهور الثقافات المضادة للدولة التسلطية، وازدياد حركيتها السياسية وفاعليتها الاجتماعية، وقدرتها على تعبئة الجماهير، وخصوصًا منذ بداية السبعينيات، والممثل البارز لها على الإطلاق هي حركات الإسلام الاحتجاجي، وإن كانت هذه الحركات -بعد تحولها للإرهاب الصريح - فقدت جزءًا كبيرًا من جماهيرها وضعفت شـوكتها بعد الملاحقات الأمنية لهـا. وهذه الحركات أحدثت قطيعة مع التيار الإسلامي التقليدي الذي رفع من أيام الشيخ محمد عبده في مواجهة عملية التغريب، شعار تحديث الإسلام، برفعها شعار «أسلمة الحداثة» بكل ما يعنيه ذلك من معان، وأبرزها الرفض القاطع للدولة العلمانية الوضعية والعمل على قلبها لإنشاء الدولة الإسلامية، بالإضافة إلى مهاجمة النموذج الثقافي الغربي، باعتباره لا يعبر عن تقاليد الأمة الإسلامية، والعمل على تشييد نموذج إسلامي متكامل في الثقافة والاقتصاد والسياسة.
- بروز تيار علماني ديمقراطي مضاد للتسلطية، يسعى إلى إحياء المجتمع المدني، من خلال تشكيل الأحزاب السياسية المعارضة، وتكوين جمعيات حقوق الإنسان، وتفعيل المؤسسات الاجتماعية والثقافية المستقلة عن سلطة الدولة.

والواقع أنه يمكن القول إن النظام السياسي العربي يمر في الوقت الراهن بمرحلة انتقالية بالغة الصعوبة، حافلة بالصراعات السياسية والاجتماعية والسياسية، ومفتوحة لاحتمالات مختلفة، وهذه المرحلة الانتقالية من السلطوية إلى التعددية السياسية تختلط فيها العوامل المؤثرة عليها، بين العوامل الدولية، والتأثيرات القادمة من النزوع العالمي نحو التعددية، والعوامل الداخلية المتعلقة بتركيب السلطة، ودرجة نضح الطبقات الاجتماعية، ودور المؤسسة العسكرية، ودور المثقفين والطلائع الديمقراطية والثورية في إحداث التغيير.

غير أنه مما يلفت النظر أننا بإزاء معركتين مزدوجتين في الواقع الأولى بين الدولة التسلطية والمجتمع المدني البازغ بمختلف توجهاته وإيديولوجياته، والثانية داخل المجتمع المدني ذاته بين التيار العلماني الديمقراطي على تنوع اتجاهاته، والتيار الإسلامي السلفي الذي ظهر على الساحة السياسية أكثر تنظيا، وأعمق فاعلية وخصوصًا في مجال الاتصال بالجاهير وقدرته على تعبئتها.

والحقيقة أن عملية تأسيس مجتمع مدني حديث تجابه مجموعة مترابطة من التحديات التي إن لم تواجه بفاعلية، فإن العملية ستتعثر في الأجل المتوسط.

وأبرز هذه التحديات ضرورة هو النظر للديمقراطية ليس باعتبارها محرد نظام سياسي، بقدر ما هي أسلوب للحياة، ينبغي أن يبسط نطاقه على كل مجالات المجتمع، وفي كل المؤسسات، في المدرسة والمصنع والنقابة والحزب السياسي، والنادي الفكري والمؤسسة الثقافية.

وإذا لم يستطع المنادون بالتغيير والقضاء على التسلطية، وممارسة الديمقراطية الحقيقية في مؤسساتهم، فلن يقدر لهم تدعيم القيم الديمقراطية في المجتمع، والتي هي الأساس لأي عمل سياسي ديمقراطي.

ومن ناحية أخرى، فهناك فجوة عميقة بين ثقافة النخبة، والثقافة الشعبية، الشعبية، الشعبية، الشعبية، الشعبية، الشعبية، وإذا وعجز عن التواصل معها، ورفض لشرعيتها الثقافية، وإذا لاحظنا سيادة الأمية في الوطن العربي، أدركنا خطورة هذا التحدي، الذي يمكن أن يجعل النخبة منعزلة عن جماهيرها.

ولا شك أن دور المثقفين حاسم في إحداث التغيير الاجتهاعي، كها أثبتت ذلك الخبرة التاريخية في العالم وفي الوطن العربي على السواء. غير أن هذا الدور يقتضي تحول المثقف من مثقف منعزل إلى مثقف عضوي قادر على الالتحام مع الجهاهير. ونشير في هذا الصدد إلى فشل المثقفين العلمانيين الديمقر اطيين في تحقيق هذا الهدف وفي نفس الوقت النجاح الواضح للمثقفين الإسلاميين.

وقد يعود ذلك إلى أن الخطاب العلماني الديمقراطي غير قادر حتى الآن على الوصول إلى الجماهير العريضة، وربما بسبب لغة الخطاب نفسه، وعجزه عن الصياغة المتسقة لمسلماته وطروحاته. في حين أن الخطاب الإسلامي استطاع أن يصل إلى جماهير عريضة، ربما بسبب مخاطبته للمخزون التراثي الكامن في وجدان الجماهير، ولكن الأهم من ذلك طرحه شعارات مجملة قد تكون غامضة في ذاتها مثل شعار

«الإسلام هو الحل»، غير أنه تبين أنها كانت قادرة على اجتذاب المخيلة الشعبية، بوعود للحل النهائي لمشكلاتهم الاقتصادية والاجتماعية والزوجية. ومن هنا نخلص إلى القول بأن المعركة الدائرة داخل نطاق المجتمع المدني، تتلخص في تحديات تأسيس خطاب علماني ديمقراطي عصري، قادر على مواجهة الخطاب الإسلامي السلفي من ناحية، وعلى الصراع ضد الخطاب السلطوي من ناحية ثانية.

### - أزمسة الهويسة

من المعروف أن طرق التنشئة الاجتماعية تعد أساسية بالنسبة لأي ثقافة، ونعني بها الطريقة التي تنتقل بها المعايير التقليدية والقيم في مجتمع ما من جيل إلى جيل.

وتقوم التنشئة الاجتماعية بوظيفة إنتاج شعور بهوية الفرد وهوية الجماعة، بالإضافة إلى تخليق بنية دافعية داخل الفرد، وظيفتها قبول الفرد وتكيفه مع النموذج السياسي والاقتصادي السائد في المجتمع، (كالنموذج الرأسمالي أو الاشتراكي).

وفي مجال التنشئة الاجتماعية والهوية، هناك اتجاهات نظرية متصارعة، حول غلبة العناصر المادية وأهمها نوعية نمط الإنتاج السائد على غيره من العناصر. ويميل الاتجاه الماركسي التقليدي إلى التركيز على البناء التحتي (نمط الإنتاج وعلاقات الإنتاج) على حساب البناء الفوقي (القيم والأعراف والتقاليد والأفكار الفلسفية). وهذا الاتجاه بالرغم من تأكيده على الطابع الجدلي للعلاقة بين البناء التحتي والبناء الفوقي،

فإنه في صياغة ماركسية شهيرة يُقَرَّرُ، ومع ذلك ففي «التحليل الأخير» فإن البناء البناء النوقي.

وفي مواجهة هذا الاتجاه المادي في التفسير، نجد الاتجاه المثالي الذي يعلى من شأن القيم والأعراف والعادات والأفكار على حساب العوامل المادية.

وقد أدت خبرات تاريخية متنوعة، وبروز ظواهر مثل الإحياء الديني في مجتمعات تختلف اختلافات أساسية في أبنيتها التحتية، إلى ذهاب بعض الباحثين إلى أن البناء الفوقي في لحظات تاريخية معينة، ونتيجة لعوامل شتى - يكون هو الحاسم في رسم مسيرة التطور الاجتماعي. والحقيقة أن الحديث عن الهوية في المجتمع، يحتاج إلى بلورة مفاهيم محددة قادرة على استكناه جوهر مشكلة الهوية، وفي تقديرنا أن المفهوم الأقدر على ذلك هو مفهوم «رؤية العالم» (Vision du Monde» وسنرى من خلال عرضنا أن هذا المفهوم يدور بشأن تحديد معناه نفس المعركة التي دارت بين الاتجاهات المثالية والاتجاهات المادية (1)

<sup>(1)</sup> ركزنا على هذا المفهوم كإحدى الأدوات الرئيسة لدراسة السياسة الثقافية في مصر، في الخطة التي قدمناها للمركز القومي للبحوث الاجتهاعية والجنائية في القاهرة، والتي بناء عليها يتم الآن إجراء أربعة بحوث ميدانية قومية: ميزانية الوقت، رؤى العالم، الاحتياجات والمطالب الثقافية نوعية الحياة، وقد أتم الدكتور أحمد أبو زيد إنجاز بحث رؤى العالم في مصر.

ونعتمد في عرضنا للمفهوم وأبعاده المختلفة على العدد الخاص من المجلة الاجتماعية القومية (القاهرة) الذي أشرف على تحريرها أحمد أبو زيد، وضم مجموعة ممتازة من الدراسات والعروض النقدية.

انظر: أحمد أبو زيد (مشرف) رؤى العالم، المجلة الاجتهاعية القومية، مجلد، 27 عدد 1 يناير 1991.

وقد ضم هذا العدد الدراسات التالية

<sup>-</sup> السيد الأسود، تصور «رؤية العالم» في الدراسات الأنثروبولوجية.

<sup>-</sup> أحمد أبو زيد، «الذات وما عداها، مدخل لدراسة رؤى العالم.

<sup>-</sup> علا أنور، رؤى العالم في الأعمال الأدبية: دراسة لمنهج لوسبان جولمان:

<sup>-</sup> محمد أحمد غنيم (عرض وتحليل)، رؤى العالم، تأليف ميكائيل كيرني.

يرتبط مفهوم «رؤية العالم» أساسا بكتابات ديلتاي Dilthey الذي صاغ مصطلح Weltanschauung الذي يعني «رؤية العالم». غير أن إسهام مجموعة من العلماء البارزين في صياغة مفهومات مماثلة هو الذي أبرز أهمية المفهوم. ومن أبرز هؤلاء ماكس فيير ودور كيم وإلياد وكلوكهون وردفيلـدوصـول تاكس وجيرتز. وإذا أردنا تعريفًا مبسطًا لرؤية العالم لقلنا «إنها وجهة النظر التي يتبناها الفرد إزاء الكون والطبيعة والإنسان». أو هي كما يقول أحمد أبو زيد في تحديد الهدف الأساسي «لبحث رؤى العالم في مصر» أو «رؤى المصريين للعالم» هو «تعريف موقف ونظرة الإنسان المصري» - كما يتمثل ذلك لدى عدد كبير من الأشخاص الذين ينتمون إلى شرائح اجتماعية واقتصادية وثقافية وعمرية مختلفة، إلى العالم الذي يعيشون فيه، بكل ما يدخل في تكوينه من ظواهر طبيعية أو فيزيقية وكل كائنات ومخلوقات وقوى ملموسة مرئية أو غير مرئية، ومن نظم اجتماعية وأنشطة وإبداعات ثقافية(١)

وحتى لا يجرفنا الحديث المفصل عن المفهوم عن موضوعنا الرئيس وهو أزمة الهوية، نقنع - توضيحًا لمختلف أبعاده - بتلخيص أهم الخصائص النظرية للمفهوم كما حددها كينث بولدنج في كتابه الهام «الصورة» The Image (2).

1 - الصورة المكانية، وهي الصورة التي لدى الفرد عن وضعه أو موضعه في المكان المحيط به.

156

<sup>(1)</sup> أحمد أبو زيد، رؤى العالم، مقدمة، المرجع السابق 2-3.

<sup>(2)</sup> تعتمد في تلخيص هذه الخصائص على: السيد الأسود، مرجع سابق، 9-54.

- 2 الصورة الزمانية، وهي الصورة التي يكونها الفردعن مجرى
   الزمن ومكانه فيه.
- الصورة العقلانية، وهي الصورة التي لدى الفرد عن الكون من حيث هو نسق من الانتظامات والعلاقات.
- 4 الصورة الشخصية، وتتعلق بمكان الفرد في عالم الأفراد
   أو الأشخاص، والأدوار، والنظم التي تحيط به.
- 5 صورة القيمة، وتتألف من الأحكام المتعلقة بها هو خير وشر،
   وبالنسبة للعناصر والأجزاء المختلفة من رؤية العالم ككل.
- الصورة الوجدانية، وهي الصورة التي تصبغ فيها الأجزاء المتنوعة من رؤية العالم بصبغة عاطفية انفعالية، وهذه الصورة تتعلق بها نحب وما لا نحب من أجزاء الكون، وتتعلق أيضًا بمشاعر الخوف والرهبة والألم والسعادة ونحو ذلك.
- الصورة من حيث هي مقسمة إلى جوانب شعورية و لا شعورية و دون شعورية. ومعنى ذلك أن الأفراد ليسوا على وعي كامل بكل جوانب رؤى العالم التي لديهم حيث توجد درجات متفاوتة من الشعور بتلك الجوانب.
- الصورة منظورًا إليها من خلال بُعد التأكد أو اليقين وعدم التأكد، والوضوح والغموض. فهناك بعض الجوانب، وخاصة الوجدانية الانفعالية من رؤى العالم، والتي قد تكون غير مؤكدة أو واضحة في ذهن الأفراد، بينها تمتاز بعض الجوانب الأخرى بالوضوح والتأكد.

- 9 الصورة منظورًا إليها من خلال بُعد الواقعية أو عدم الواقعية، ويعني ذلك مدى اتفاق رؤية العالم أو الصورة الذهنية مع بعض جوانب العالم الخارجي، كما هي عليه في الواقع.
- 10 الصورة منظورًا إليها خلال بُعد الخصوصية أو العمومية، بمعنى معرفة ما إذا كانت رؤية العالم تكون رؤية فردية ذاتية أو شخصية، أو جمعية يشترك فيها جميع الأفراد، ويذهب بولدنج إلى أن الرابطة الأساسية لأي مجتمع أو ثقافة فرعية أو نظام هي الصورة العامة Public Image التي تشير إلى الخصائص الجوهرية لرؤية العالم أو الصورة العامة التي يشترك فيها أفراد ذلك المجتمع.

وفي تقديرنا أن ما ذكره بولدنج عن أبعاد المفهوم، تعد أشمل صياغة في التراث العلمي المعاصر.

### في ضوء ذلك كله، ينبغي أن نلتفت إلى مجموعة من الملاحظات النظرية الهامة:

- 1 تتعدد رؤى العالم في أي مجتمع، بتعدد طبقاته الاجتماعية وثقافاته الفرعية، وجماعاته الإثنية.
- ومن هنا ظاهرة الصراع الثقافي بين رؤى متعددة للعالم في نفس المجتمع.
- تنجح الطبقات المسيطرة في أي مجتمع من خلال إشاعة الوعي
   الزائف في تسييد رؤيتها للعالم.
- 3 شرعية مفهوم سائد للعالم قد تتآكل، نتيجة ضغوط خارجية أو داخلية؛ سياسية أو اقتصادية أو اجتهاعية أو ثقافية.

- 4 بالرغم من أنه يمكن صياغة «نهاذج مثالية» لرؤى العالم المتصارعة في المجتمع، فإنه يمكن أن نشاهد اختلاطًا بين عناصر مفهومين متضادين. على سبيل المثال تسرب عناصر دينية إلى الرؤية العلمانية للعالم، أو تسرب عناصر وضعية إلى الرؤية العلمانية للعالم.
- حسكن لرؤية معينة للعالم أن تتحول عبر الزمن من المركز إلى الأطراف، بمعنى إقصاؤها من مركز الاهتهام لتصبح رؤية هامشية (مثلًا تراجع الرؤية الدينية للعالم لحساب الرؤية العلمانية)، وذلك نتيجة لتطورات وعوامل تاريخية شتى، وقد تعود رؤية محددة للعالم، من الأطراف إلى المركز مرة أخرى. ويمكن أن نشير هنا إلى حركة الإسلام الاحتجاجي الذي عادت رؤيته للعالم إلى قلب الساحة السياسية العربية نتيجة تآكل شرعية النظم السياسية المعاصرة.

فى ضوء هذه المقدمة النظرية يمكن القول إنه من أبرز علامات أزمة الثقافة في الوطن العربي أزمة الهوية.

وجدير بالإشارة إلى أن أزمة الهوية ظاهرة ملموسة في المجتمعات الرأسمالية المتقدمة والمجتمعات الاشتراكية السابقة على السواء.

وترد المشكلة إلى أن ممارسة العقلانية العملية وبسطها إلى حدودها القصوى، ونعنى ارتفاع معدلات الضبط الاجتماعي في المجتمع، ووضع القيود أمام حركة الفرد في المجتمع- بحكم الصيغة التنظيمية

للاقتصاد، ونمط النظام السياسي - قد أدت إلى نتائج سلبية؛ لأنها زادت من معدلات الإحباطات الانفعالية العميقة الجذور، بدلًا من أن تقلل منها، مما أدى إلى عدم الاستقرار النفسي لأعداد متزايدة من الناس، وإحساسهم بعدم اليقين. ومن ناحية أخرى، من أسباب أزمة الهوية، وجود الشباب كعامل اجتماعي واقتصادي وسياسي مستقل.

ومن المعروف تاريخيًّا أن الشباب كانوا دائمًا طليعة الحركات الاجتماعية والعنصر الفعال في الانتفاضات والثورات.

واليوم نجد أن الشباب - حتى في الأوقات «السوية» يمثلون جماعة اجتماعية لها ثقافتها الفرعية الخاصة. وقد أدى طول فترة التعليم إلى أن يكون لدى الشباب وقت فراغ طويل، ما داموا متحللين من المسئوليات في العمل والأسرة. وهذه المراهقة الممتدة تؤدى إلى ما أطلق عليه «إركسون». الهوية المشتتة Identity Diffusion وفي ظل تضاؤل الفرص لتحقيق الذات اقتصاديًا نتيجة للأزمة الاقتصادية في المجتمع، فإن أزمة الهوية لدى الشباب أصبحت مظهرًا أساسيًا من مظاهر المجتمع المعاصر.

وتتبلور أزمة الهوية في المجتمع حين تتحول إلى حركات سياسية واجتهاعية احتجاجية. وقد استطاعت المجتمعات الرأسهالية -بمقدرة فذة - احتواء حركات الاحتجاج الراديكالية وتحويلها إلى حركات ثقافية من خلال ما أطلق عليه «ماركيوز» «التسامح القمعي» Repressive Tolerance

أما في المجتمعات الاشتراكية فقد مورس القمع المباشر.

وإذا نظرنا إلى المجتمع العربي، فإننا سنجد الدولة التسلطية العربية تمارس كلتا الاستراتيجيتين: «التسامح القمعي» ما دامت حركات الاحتجاج لاتهدد شرعية النظام، ومن ثم تسمح لخطاب هذه الحركات أن يأخذ طريقه إلى المستهلكين الثقافيين، باعتباره يعبر عن رؤية خاصة للعالم تختلف مع رؤية العالم التي يصدر عنها النظام. ولا يخلو الحال من استخدام سلاح مصادرة الكتب لمنع تداول بعض الكتب «الخطرة» كها حدث في مصر الناصرية، حين صودرت كتب سيد قطب وأهمها «معالم على الطريق» والمذي كفر فيه المجتمع بأسره باعتباره مجتمعًا جاهليًّا ودعا إلى الانقلاب عليه بالقوة المسلحة. ولكن في أحوال أخرى إذا والعنف لقلب النظام، هنا يستخدم القمع المباشر.

والواقع أن المجتمع العربي المعاصر يزخر بصراع رؤى العالم، والتي تكشف بجلاء عن أزمة الهوية.

ولعل أبرز هذه الرؤى على المستوى السياسي «الرؤية التسلطية للعالم»، والتي تؤمن بالوحدانية أسلوبًا في الحكم، من خلال الجماعة الانقلابية أو الحزب الواحد، وهي لذلك ترفض الصراع السياسي بل وتقمعه قمعًا مباشرًا، وترى أن التعددية من شأنها إضعاف الدولة والنظام، بل إنها على الصعيد الثقافي تحرص على تسييد رؤيتها للعالم ونفي كافة الرؤى المتعارضة معها، من خلال السيطرة الكاملة على

أجهزة الثقافة والإعلام، والتي لا يتاح فيها لغير أنصار النظام التعبير عن آرائهم، من خلال خطاب دعائي تبريري وغوغائي.

وتناقض هذه الرؤية «الرؤية الليبرالية التعددية للعالم»، والتي تؤمن بالحوار، والتعدد الفكري، والتعددية السياسية والحزبية، وتداول السلطة بين مختلف التيارات والأحزاب السياسية، وَفُقًا لانتخابات حرة ونزيهة، وهي لذلك ترفض القمع السياسي، وتدين حكم الفرد المطلق، وترفض صيغة الحزب الواحد. وعلى الصعيد الثقافي ترى ضرورة تنوع الآراء والرؤى وصراعها في إطار سلمى، فهذا هو الضهان لازدياد ثراء التجربة الاجتهاعية.

وإذا ركزنا على الجانب الثقافي وجدنا صراعًا بين «الرؤية العلمانية» من ناحية -والتي تنطلق من ضرورة فصل الدين عن السياسة - و «الرؤية الدينية السلفية» والتي ترى أن الإسلام دين ودولة، وأن هذا الفصل المزعوم الذي تراه العلمانية، ليس سوى تعبير عن مجتمع غربي، ولا علاقة له بالمجتمع الإسلامي (1).

وهـذا الصراع -كما أشرنا من قبل- صراع أساسي داخل المجتمع العربي في الوقت الراهن، ونتيجته ستحسم إلى وقت طويل مستقبل المجتمع المدني العربي.

<sup>(1)</sup> انظر دراسة هامة عن الرؤية العلمانية:

جاد الكريم الجباعي، العلمانية في المشروع القومي الديمقراطي، مجلة الوحدة العدد 75، ديسمبر 1990،124–136.

ويمكن القول إن تعجل بعض الحركات الإسلامية الاحتجاجية الصدام مع النظام السياسي الذي يتحول ببطء من التسلطية إلى التعددية -كها هو الحال في الجزائر - يمكن أن يوقف أو يبطئ المد الديمقراطي، بها من شأنه أن يعطل مسيرة إحياء المجتمع المدني في ظل الديمقراطية.

ولعل هذا يكشف عن الضعف في ممارسة التيارات السياسية المعارضة، والتي تتعجل القضاء على النظام لاستلام السلطة، قبل أن تعمل في مجال التنوير لتخلق لها قاعدة شعبية جماهيرية تؤمن بمبادئها ومنطلقاتها. ويبدو أن هذه المهارسة تحتاج إلى وقت وإلى اتباع استراتيجية النفس الطويل، وهي قد لا تتفق مع اتجاهات زعاء هذه الحركات الذين تغرهم أحيانًا بعض الانتصارات الجزئية في مجال الانتخابات هنا أو هناك، فيظنون أنهم قد اقتربوا من تحقيق الغاية، والتي هي استلام السلطة.

خلاصة القول أن أزمة الهوية في المجتمع العربي لها أبعاد سياسية وثقافية واجتهاعية بالغة العمق، تستحق أن ندرس أصولها، ومظاهرها وتجلياتها، ونستشرف آفاق حلها، وقد يساعد على حلها تجديد أصحاب الرؤى المتصارعة لخطابهم السياسي، أخذًا في الاعتبار حقائق العالم المعاصر، والتغيرات الاجتهاعية والثقافية العميقة التي حدثت في المجتمع العربي في العقود الأخيرة.

فليس هناك مستقبل أمام الخطاب التسلطي الصريح، بعد أن سقطت الشمولية والتسلطية في أبرز نهاذجها العالمية، مخلية المجال للتعددية السياسية. كها أن الخطاب التعددي- في صورته اليوتوبية- والتي تظن

واهمة أن الليبرالية تعني أن تخلي الدولة مسئوليتها من كل التزام إذاء المواطنين، وتركهم فريسة لآليات السوق، يحتاج إلى أن يتعلم حتى من خبرة الخطاب الليبرالي الرأسمالي الذي أضاف بجسارة واقتدار بُعْدَ العدالة الاجتماعية إلى بُعْدِ الحرية السياسية، واعتبرهما ركيزتي العدل. ويمكن الرجوع في هذا الصدد إلى الفيلسوف الأمريكي الذي حقق هذه الثورة النظرية في مجال الفكر السياسي الليبرالي، وهو جون رولز، صاحب كتاب «نظرية في العدل» والدذي اعتبر أهم إنجاز نظري منذ كتابات جون لوك وتوماس هوبز.

وإذا نظرنا من ناحية أخرى إلى الخطاب العلماني والخطاب الديني والسلفي، فسنجد أنهما مواجهان بمطلب ملح، هو إعادة تعريف ما يُعَدُّ علمانيًّا من ناحية، وما يُعَدُّ مقدسًا من ناحية أخرى (1).

فالعلماني الذي لا يضع القيم الروحية التي تحرك البشر في استراتيجيته الثقافية، مقصر تقصيرًا شديدًا في فهم الواقع، بل وفي احترام وجدان ومشاعر الجهاهير، والإسلامي السلفي الذي يظن أنه يمكن أن يقنع بالمطلقات، من خلال رفع الشعارات الغامضة، وبدون أن يركز على حل المشاكل الحياتية للجهاهير العريضة، بطريقة تتسم بالواقعية والكفاءة، ستتآكل جماهيريته بعد أجل قصير، بعد أن تكشف الجهاهير الخديعة التي تتمثل في إطلاق الوعود بغير القدرة على الإنجاز.

<sup>(1)</sup> انظر في هذه النقطة معالجة عمتازة في:

Clark, M.E., Arcade's Thread, The Search For New Modes Of Thinking, New York: St. Martin's Press, 1989.

### - أزمت العقلانية العملية

العقلانية العملية Insurumental Rationalism هي من إفرازات العقلانية كمذهب فلسفي ومبدأ علمي لتنظيم الحياة والمجتمع في المجتمعات الرأسهالية. ومن هنا يمكن القول إن العقلانية والفردية هما المبدآن اللذان يميزان الرأسهالية، بحيث أصبحت البحوث الغربية في هذا المضهار مراجع أساسية حتى اليوم.

غير أن قدرة المجتمعات الرأسالية على عمليات الضبط السياسي والاجتاعي والثقافي، قد تآكلت مع الزمن، ومن هنا حدث ظهور أزمات الشرعية والهوية. وإذا أضفنا إلى ذلك سقوط الوهم الرأسالي المتعلق بأنه لا حدود للنمو، وأنه يمكن استغلال الطبيعة إلى ما لانهاية لأدركناكيف أن العقلانية العملية دخلت في أزمة عميقة، تبدو مؤشراتها في التحليل الثقافي النقدي لمقو لات العقلانية العملية نفسها، كما يفعل الفيلسوف الألماني هابرماس في بحوثه المتعمقة، وفي ظهور الحركات الإيكولوجية النشطة، والتي من أبرز أمثلتها في أوروبا حزب الخضر في ألمانيا، داعية إلى إعادة صياغة علاقة الناس بالطبيعة وَفْقَ تفسيرات جديدة للحدود الطبيعية للحياة الإنسانية.

هذا الموضوع يثير مشكلات فلسفية واجتماعية وسياسية بالغة العمق، وليس هنا مجال الإحاطة فيها. ما يعنينا هو أن النظم السياسية العربية وخصوصًا التي أرادت القيام بعمليات تنمية بطريقة ثورية، لم تجد أمامها، لكي تتبناه، أساسًا لقراراتها سوى نموذج العقلانية العملية الغربي الرأسمالي أو الماركسي الاشتراكي، والذي هو تنويع آخر على

نفس اللحن، بكل ما في هذا النموذج التحضر الغربي المرتبط بالتصنيع أصبح هو النموذج السائد على حساب الزراعة، في الوقت الذي تضيع فيه كل عام آلاف الأفدنة الخصبة الصالحة للزراعة في بلاد مثل مصر وسوريا والعراق، نتيجة استخدامها للبناء، نجد قرارات تصدر لاستصلاح الأراضي الصحراوية التي تتكلف بلايين الجنيهات.

وإذا انتقلنا من تبنى نموذج العقلانية العملية الغربي إلى عملية صنع القرار، لاكتشفنا أن جانبًا من سلبيات هذا النموذج يتم تحاشيه في المجتمعات الغربية، نتيجة ديمقراطية عملية صنع القرار، وممارستها تحت رقابة الصحافة والرأي العام. وندرك أن هناك حدودًا لهذه العملية وخصوصًا قوة جماعات الضغط، وتزييف الوعي من خلال الإعلام، ولكن ما من قرار إستراتيجي خطير في مجال التنمية، يمكن مع ذلك تمريره بواسطة إرادة حاكم فرد مطلق كها هو الحال عندنا في الوطن العربي، أو بواسطة حزب واحد تتحكم فيه مجموعة قليلة العدد. وقد أدت عملية الانفراد بإصدار القرار في مجال التنمية إلى خلق تنمية مشوهة وغير متوازية، لم تؤد في النهاية إلا إلى إفقار الجماهير العريضة، وسقوط اقتصاديات أغلب أقطار الوطن العربي في حبائل الديون التي أصبحت هي الصورة المثلى للاستعمار الاقتصادي والسياسي الجديد. ولا نحتاج إلى ضرب أمثلة على حالات تبديد الثروة العربية سواء بواسطة النظم السياسية «الثورية» أو بواسطة النظم السياسية المحافظة.

إن كل هذه الظواهر التي أوصلت النظام العربي إلى حالة فاضحة من خلال العجز الاقتصادي والضعف السياسي، إنها هي انعكاس لأزمة العقلانية العملية، والتي انعكست على احتكار عملية صنع القرار.

## الفصل السابع

# إطار للتحليل الثقافي للمجتمع المصري قبل ثورة 25 يناير

### مقدمة:

يمكن القيام بالتحليل الثقافي للمجتمع المصري في الوقت الراهن باستخدام مناهج متعددة (1). ومن بين هذه المناهج الهامة التحليل السوسيولوجي المتعمق لاستطلاعات الرأي العام، وكذلك القيام بالتحليل الثانوي Secondary analysis.

وفي تقديرنا أن نقطة البداية هي صياغة مبدئية لإطار نظري للتحليل الثقافي لنتائج استطلاعات الرأي العام.

## 

نحن ننطلق أولًا منذ البداية من فرضية أساسية مبناها أن المجتمع المصري يمر بأزمة متعددة الجوانب، وهناك مؤشرات كمية وكيفية متعددة تؤكد ذلك.

<sup>(1)</sup> كتبت هذه الدراسة قبل ثورة 25 يناير.

ولعل السؤال الرئيس هنا - لو وافقنا على فرضية الأزمة - هو: هل هي أزمة تحول أم هي أزمة جمود Inertia؟

لو كانت الأزمة أزمة تحول من نظام اشتراكي لنظام رأسهالي بكل ما يتضمنه ذلك من انقلاب اقتصادي وتحول سياسي وتغير جذري في نسق القيم، لاحتاجت مواجهة الأزمة إلى استراتيجيات متعددة تتسم بالتكامل لتحقيق هذا التحول بدون تهديد الاستقرار السياسي.

أما لو كانت الأزمة هي أزمة جمود بها يتضمنه ذلك من عجز النخبة السياسية الحاكمة عن مواجهة المشكلات المتراكمة في المجتمع كالفقر والعشوائيات والبطالة أو تلك المستحدثة التي نشأت نتيجة التحول الاقتصادي، فإننا نصبح أمام مشكلة من نوع خاص؛ لأن الجمود السياسي يستدعي استراتيجية للتغيير تقوم على الإصلاح السياسي والإبداع المؤسسي وتغيير المهارسات وإعادة صياغة نسق القيم.

وإذا تركنا مؤقتًا تكييف الأزمة وهل هي أزمة تحول أم أزمة جمود، فإنه يمكن القول إن هناك جوانب متعددة للأزمة المجتمعية الشاملة. ذلك أن لدينا في الواقع أزمة سياسية وأزمة اقتصادية، وأزمة اجتهاعية وأزمة ثقافية.

## 1 - الأزمت السياسيت:

وتتجلى الأزمة السياسية ابتداء في أزمة المشاركة السياسية. وتكشف عن هذه الأزمة مؤشرات متعددة؛ أهمها: الانفراد باتخاذ

القرار السياسي بواسطة الحزب الحاكم، والتعددية السياسية المقيدة، وضعف الأحزاب السياسية المعارضة.

ولكن بعد ذلك، وربها قبل أزمة المشاركة السياسية، لدينا مشكلة تخلف الثقافة السياسية المصرية وأبرز ملامح هذا التخلف عدم ترسخ القيم الديمقر اطية (نتيجة لأسباب تاريخية وثقافية متعددة) وضعف القيم الليبرالية (حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم)، واللامبالاة السياسية.

غير أنه ثبت في العقود الأخيرة أن من أخطر علامات الأزمة السياسية عدم حل مشكلة الدين والسياسة. وترتب على ذلك صدام مستمر بين الدولة وجماعة الإخوان المسلمين أساسًا، مما أدى إلى حالة احتقان سياسي مستمر، وخلافات لا حدود لها حول جواز تكوين أحزاب سياسية دينية، والتأثير السلبي لذلك لو حدث على مسيرة التقدم الديمقراطي.

### 2 - الأزمة الاقتصادية:

تمر البلاد بأزمة اقتصادية واضحة لعل أهم مؤشراتها غياب خطة متكاملة للتنمية المستدامة في مجالات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، مما يؤدي إلى عشوائية عملية صنع القرار في كل هذه المجالات. ومن بين المؤشرات البارزة الفجوة الضخمة بين المؤشرات الكلية للإصلاح الاقتصادي، وهي - حسب تصريحات الحكومة - إيجابية، وأبرزها ارتفاع معدل التنمية وزيادة رصيد الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة، والمؤشرات الجزئية لنوعية الحياة للجهاهير العريضة للمواطنين.

بالإضافة إلى تدني الأجور والمرتبات وارتفاع معدلات التضخم، ولعل عديدًا من أسباب الأزمة يرد أساسًا إلى عدم إدخال بُعد العدالة الاجتماعية في صلب سياسات الإصلاح، والنزوع القوي للخصخصة في المجالات الإنتاجية، والاتجاه المتعاظم لخصخصة خدمات التعليم والصحة والمعاشات.

### 3 - الأزمة الاجتماعية:

هناك مؤشرات متعددة على الأزمة الاجتماعية لعل أهمها الفجوة الطبقية الواسعة بين الأغنياء والفقراء والحراك الهابط المستمر للطبقة الوسطى، وزيادة معدلات البطالة وخصوصًا بين خريجي الجامعات، وشيوع العشوائيات بها يتضمنه ذلك من تدهور مستوى الحياة، في الوقت الذي تزداد فيه معدلات بناء الإسكان الفاخر والذي يتخذ شكل المنتجعات والمناطق الحضرية المغلقة، مما يؤدي إلى انعزال سلبي بين الطبقات، وفي مقدمة مؤشرات الأزمة الاجتماعية تدهور مستوى التعليم الأساسي والجامعي.

## 4 - الأزمة الثقافية:

170

ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع معدل الأمية (حوالي 35 ٪ من السكان)، والانخفاض الشديد بالتالي في مستوى الوعي الاجتماعي، وشيوع أنهاط التفكير الخرافي، وغياب الوعي بالتفكير العلمي، وعدم توافر مصادر للثقافة العلمية متاحة للجمهور العريض.

غير أنه من أبرز علامات الأزمة الثقافية الانفصام الثقافي بين ثقافة النخبة وثقافة الجهاهير، والصراع العنيف بين رؤيتين للعالم (ورؤية العالم هي النظر للكون والمجتمع والإنسان) إحداهما دينية منغلقة ومتطرفة انجذبت لها جماهير متعددة، ويكشف عن ذلك سيادة موجات التدين الشعبي الذي لا يقوم على فهم صحيح للدين، وتزايد موجات الفتاوى التي تحرم وتحلل في موضوعات متعددة بدون مراعاة روح العصر، والأخرى رؤية ليبرالية منفتحة وإن كانت مشتتة، عجزت عن إنتاج خطاب جماهيري مقنع.

## ثانيًا: نتائج الأزمة المجتمعية:

من شأن الأزمة المجتمعية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية أن تؤدي إلى نتائج سلبية في المهارسة أهمها:

## 1 - التوترات الاجتماعية Social Tensions

يتعرض المجتمع لحالة من التوتر أثناء عملية التغيير الاجتماعي، وعندما يبدأ التغيير فإنه يثير مؤثرات اجتماعية قد تستمر إذا لم يستطع النسق الاجتماعي استيعابها وخلق آليات للتكييف معها، وفي هذه الحالة يتحول التوتر إلى مصدر للقلق والمشكلات الاجتماعية.

#### 2 -العنف Violence

يشير مفهوم العنف إلى السلوك الذي يؤدي إلى إلحاق الأذى والضرر للآخرين. ورغم أن مفهوم العنف يختلط بكثير من المفاهيم مثل مفهوم العدوان ومفهوم الجريمة، إلا أن تراث بحوث العنف أكد أن العنف يرتبط دائهًا باستخدام غير منتظم للقوة المادية أو الرمزية.

وهناك عنف صريح وعنف مسكوت عنه لا يقل خطورة عن العنف الصريح، كالبلطجة التي شاعت في المجتمع مؤخرًا.

والعنف الذي يطلق عليه العنف البنيوي أي العنف الكامن في البنية الاجتماعية قديكون أخطر من صور العنف التقليدية، مثل العنف الذي يسببه الفقر أو الازدحام أو تردي الأحوال المعيشية.

## ثالثًا: خريطة مفاهيمية للأزمة Concept mapping

- 1 الأزمة/ تعريفها/ تكييفها/ مؤشراتها الكمية والكيفية/ أنهاطها.
  - 2 (اللا معيارية) Anomie

(دوركايم) الافتقار إلى معايير أخلاقية للحكم على السلوك.

3 - الاغتراب alienation (ماركس + آدم شاف) الاغتراب الذاتي: إحساس الفرد بعدم القدرة على السيطرة على مصيره.

الاغتراب الموضوعي: إحساس المجتمع بعدم القدرة على السيطرة على مصيره.

4 - الحرمان النسبي Relative Deprivation (روبرت ميرتون وتيودور جرو آخرون) الفجوة بين الإمكانيات والتوقعات.

Risk Society مجتمع الخطر

172 التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

## (إيرليش بك، أنتوني جدجنز وآخرون)

- 6 الفجوة الطبقية Class gap
- quality of life نوعية الحياة 7

## رابعًا: مواجهة الأزمة

#### مقدمات ضروريت:

- 1 هل يمكن استخدام المؤشرات الكمية في تقارير التنمية البشرية لرسم خريطة طبقية المجتمع المصري؟
- 2 استخدام المؤشرات الثقافية لرسم خريطة ثقافية للمجتمع المصري.
- استخدام المؤشرات الاجتماعية لرسم خريطة اجتماعية للمجتمع المصري (ريف حضر بدو).

## خامسًا: إدارة الأزمة Crisis management

الشروط، والفاعلون، والمنهج.

#### أدوار فاعلين ومؤسسات:

- 1 دور الميديا بكل فروعها في تغيير القيم والاتجاهات.
- 2 دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الأزمة بالشراكة مع
   الحكومة والقطاع الخاص.
- 3 دور العلوم الاجتماعية وفي مقدمتها علم الاجتماع السياسي
   وعلم النفس الاجتماعي: تغيير القيم والاتجاهات السلبية.

### شكل رقم (1) خريطة مفاهيمية للأزمة المجتمعية

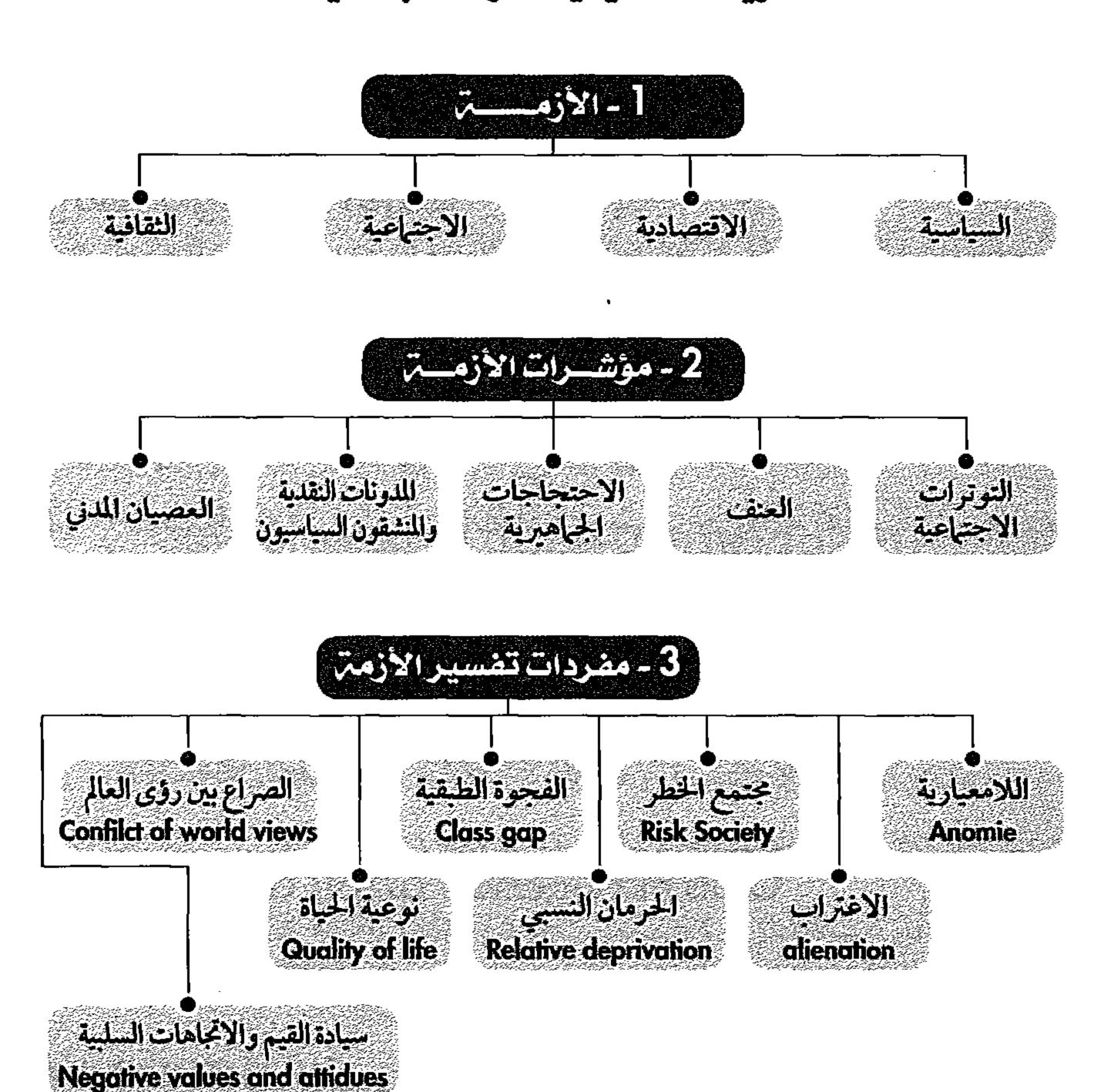

## الفصل الثامن

# التحليل الثقافي للمجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير

## 1 - التطـــرف الديــنـــي بين المواجهة الأمنية والسياسة الثقافية:

إذا كنا أكدنا من قبل أن التطرف الإيديولوجي – مثله في ذلك مثل العولمة – ظاهرة تملأ الدنيا وتشغل الناس، فإنه ينبغي في الواقع أن نركز على التطرف الإيديولوجي الذي ينسب للإسلام زورًا وبهتانًا ولعل المظاهرات التي قامت بها الحركة السلفية في مصر مؤخرًا والتي رفعت شعارات طائفية ممجوجة – نموذج بارز لذلك. ومن أسف أن تتحول هذه المظاهرات إلى فتنة طائفية كبرى بين المسلمين والأقباط، سقط فيها قتلي وجرحي من الجانبين.

وهذا التركيز المطلوب على الظواهر المتعددة للتطرف الإيديولوجي الإسلامي يجد مبرره في تحول هذا التطرف في العقود الأخيرة إلى إرهاب عابر للقارات! بمعنى أنه لم يقنع بتوجيه ضرباته إلى النظم السياسية الحاكمة في بلاد عربية أو إسلامية محددة، على أساس أنها

تمثل الطغيان الذي ينبغي مواجهته بالانقلاب عليه وباستخدام كل الوسائل، بها في ذلك قتل المدنيين الأبرياء، ولكنه وسع من نطاق رؤيته الإرهابية ليضع في دائرة أهدافه الغرب عمومًا باعتباره يمثل الكفر والانحلال. وربها تعبر نظرية الفسطاطين التي صاغها أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة عن هذه الرؤية خير تمثيل. فهناك في العالم كان يزعم - فسطاطان، فسطاط الكفر ممثلًا في الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، وفسطاط الإيهان وعلى رأسه الدول الإسلامية، بعد الانقلاب على أنظمتها السياسية المستبدة وتطبيق الشريعة الإسلامية فيها.

ويلفت النظر بشدة أن الجهاعات الإسلامية في مصر -وأولهم الإخوان المسلمون- اعتبروا بن لادن بعد الإعلان الأمريكي بمقتله شهيدًا وليس إرهابيًّا روع الآمنين وتسبب في مقتل عديد من المدنيين.

ولعل الاهتهام العالمي المتزايد بالتطرف الإيديولوجي والإرهاب الإسلامي يجد مبرره في أحداث 11 سبتمبر، حين وجه تنظيم القاعدة ضربات إرهابية مؤثرة وجهت لمراكز القوة الأمريكية، بالإضافة إلى أحداث إرهابية أخرى وقعت في إسبانيا وإنجلترا، بالإضافة إلى الأحداث الإرهابية التي وجهت ضد السعودية والمغرب والجزائر وغيرها من البلاد.

ومعنى ذلك أن المساحة العالمية للتطرف الإيديولوجي والإرهاب احتلها التطرف والإرهاب الإسلامي، بعد أن خلت الساحة من الإرهاب الألماني والإيطالي والياباني، الذي ساد من خلال منظهات إرهابية معروفة خلال عقدي الستينيات والسبعينيات.

ولعل السؤال الرئيسي الذي ينبغي إثارته الآن هو كيف نواجه التطرف؟

هناك إجابة تقليدية تتمثل في استخدام الوسائل الأمنية والأدوات السياسية، وهو منهج في تقديرنا عقيم؛ لأنه ليس بالأمن وحده يجابه الإرهاب. وهناك إجابة أخرى نتبناها وتتمثل في منهج السياسة الثقافية الذي يقوم على أساس تحليل ثقافي عميق لظواهر التطرف والإرهاب.

ولو أردنا أن نعدد مفردات المنهج الأمني والسياسي - وهو منهج ضروري ولكنه ليس كافيًا - لوجدناها تتمثل في عديد من الأساليب. من بينها سياسة تدمير شبكات التطرف والإرهاب من خلال أجهزة الأمن والقانون، وإثارة الانقسامات بين مختلف الجهاعات الإرهابية تحت شعار «فرق تسد»، وعزل العناصر المتطرفة، وإعطاء المجال للعناصر المعتدلة حتى يسود خطابها في المجتمع، مع تركيز على الوسطية. ولعل أبرز هذه المفردات هو المواجهة العنيفة الحاسمة مع العناصر المتطرفة والإرهابية لاستئصالها من المجتمع.

وإذا كانت هذه الوسائل يمكن أن تكون فعالة في المدى القصير، فإنها لا تصلح لمواجهة التطرف والإرهاب على المدى الطويل؛ لأن هذه الظواهر عادة ما تعبر عن «رؤى للعالم» لها جذور في الثقافة، من خلال تأويلات منحرفة للنصوص الدينية، بالإضافة إلى أنها تعبير بليغ عن التأخر السائد في المجتمعات العربية والإسلامية، نتيجة لارتفاع معدلات الجهل والأمية من ناحية بين الجهاهير العريضة، وبسبب انحياز شرائح من النخب المثقفة للتفسيرات الدينية المتطرفة لأسباب شتى.

وفي تقديرنا أنه لا بد من إجراء تحليل ثقافي متعمق لظاهرة التطرف والإرهاب، تمهيدًا لاقتراح سياسات ثقافية فعالة، قادرة على مواجهة هذه الظواهر على المدى الطويل.

ولو أجرينا هذا التحليل الثقافي لاكتشفنا أن في مقدمة الأسباب اختراق الجهاعات المتطرفة لنظام التعليم بكل مؤسساته. وقياداتها على وعي دقيق بأن التنشئة المبكرة على التطرف الإيديولوجي تجعل من التلاميذ والطلبة حين يشبون عن الطوق أدوات طيعة يمكن تجنيدها في شبكات الإرهاب المحلية والقومية والعالمية.

ويساعد على هذا الاختراق أن التعليم في البلاد العربية والإسلامية يقوم على التلقين وتقوية الذاكرة، ولا يقوم على الفهم ولا على النقد ولا على النقد ولا على الخوار بين الأفكار. بعبارة موجزة النظام التعليمي يبذل كل جهده لصياغة «العقل الاتباعي» ويتجنب صياغة «العقل النقدي».

ولعل هذا الاتجاه السلبي العقيم تشجعه بصورة مباشرة وغير مباشرة النظم السياسية العربية والإسلامية المستبدة؛ لأن العقل الاتباعي تسهل السيطرة عليه، في حين أن العقل النقدي متمرد بطبيعته. ومع ذلك فإن المفارقة التاريخية تؤكد أنه حتى في البلاد التي ساعدت السلطة فيها على تخليق «العقل الاتباعي»، نشطت فيها الجماعات الإرهابية التي استهدفت السلطة نفسها باعتبارها طاغية وكافرة!

فإذا أضفنا إلى ذلك از دواجية نظم التعليم، بحيث نجد تعليها مدنيًّا في جانب وتعليًا دينيًا خالصًا في جانب آخر، (مثاله البارز التعليم الأزهري في مصر، والمدارس الإسلامية في باكستان)، لأدركنا أن هذه الازدواجية أحد أسباب التطرف الإيديولوجي. فالتعليم الديني -كما يهارس فعلًا - يساعد على بلورة رؤى للحياة تتسم بالانغلاق، ويغلب على دراساته النقل وليس العقل، والتعليم الديني التقليدي أكثر استعدادًا لقبول وتصديق الخرافات التي تنسب لمصادر دينية، وهي ليست كذلك. بالإضافة إلى آلية التأويل المنحرف للنصوص الدينية التي تطبقها الجهاعات المتطرفة، والتي تضفي الشرعية الدينية على أهدافها وأساليبها الإجرامية، ومن بينها استحلال أموال غير المسلمين، وشرعية قتلهم سعيًا وراء تحقيق هدفهم الأسمى وهو الانقلاب على الدول العلمانية، وتأسيس الدول الدينية التي تقوم على الفتوى وليس على التشريع، تحت رقابة الرأي العام، بواسطة مجالس نيابية منتخبة في سياق نظام ديمقراطي، يقوم أساسًا على الانتخابات الدورية وتداول السلطة، وحرية التفكير والتعبير والتنظيم وسيادة القانون.

وقد لاحظنا في السنوات الأخيرة في العالم العربي خطورة الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في نشر الفكر المتطرف بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بل إن بعض المنابر والأصوات الليبرالية واليسارية تدافع عن حق الجماعات المتطرفة في الوجود السياسي، مع أن فكرها الانقلابي لا يمكن أن يحترم مبادئ الديمقراطية.

وإذا أضفنا إلى ذلك القنوات الفضائية الدينية التي تنشر الفكر المتطرف من خلال التأويلات المنحرفة للنصوص الدينية، بالإضافة إلى نشر الفكر الديني الخرافي، لأدركنا عمق التأثير الذي تحدثه في الجماهير العريضة.

ويمكن القول أن الخطاب الرسمي للسلطة العربية أحيانًا ما يغازل المشاعر الدينية للجهاهير، من خلال المزايدة المؤسفة مع فكر الجهاعات المتطرفة، سعيًا لتأكيد شرعيتها السياسية المفتقدة، وفي سياق التحليل الثقافي لا يجوز أن نتجاهل ظاهرة الإحباط الجهاعي للجهاهير العريضة نتيجة الفشل الحكومي الذريع في إشباع الحاجات الأساسية للجهاهير، وغياب المحاسبة.

ومما لا شك فيه أن ما يفاقم من ظواهر التطرف الإيديولوجي تهافت الخطابات الليبرالية والعلمانية، وعجزها عن الوصول إلى الجماهير العريضة من خلال خطاب سياسي وثقافي سهل التناول، وقادر على إقناع الناس والتأثير في اتجاهاتها وسلوكياتها.

وأيًّا ما كان الأمر، فإنه مما يزيد من خطورة التطرف الإيديولوجي أنه يقوم على دعامتين: النقد المطلق للغرب باعتباره كتلة واحدة لا تمايز بين جوانبها المتعددة، باعتباره أصل الشرور في العالم، وتضخم الـذات المرضية التي تنزع إلى أن المسلمين فقـط بمفردهم، هم الذين سيصلحون حال البشرية!

ولو تأملنا الأوضاع المصرية عقب ثورة 25 يناير لأدركنا أن هناك دعوة من قبل جماعة الإخوان المسلمين لكافة الجماعات الإسلامية سلفية كانت أو صوفية حتى توحد جهودها وتقوم بعملية «غزو إسلامي» شامل للمجتمع المصري في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة، لدرجة إعلانهم أنهم سيقومون بتشكيل فرق رياضية للمنافسة في الدوري والكأس. بكلمة واحدة ثورة 25 يناير في خطر!

#### 2 - الاحتجاج الثوري والعنف الجماهيري

هناك إجماع بين المفكرين والباحثين على أن الثورة -أي ثورة - هي ذروة الاحتجاج السياسي الموجه ضد الأنظمة الشمولية والسلطوية التي تمارس احتكار عملية صنع القرار، حتى تكون في خدمة الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأهل السلطة وطبقة رجال الأعمال من الفاسدين، بالإضافة إلى تقييد الحريات العامة وقمع الجماهير، ومحاصرة كل المبادرات السياسية والاجتماعية التي تسعى إلى تحرير المجتمع من الأغلال التي تعوق حركته.

ولو تأملنا دلالة الثورة المصرية التي قام بها الشباب يوم 25 يناير، والتحمت بها جموع الشعب المصري بكل فئاته الاجتهاعية وأطيافه السياسية، لأدركنا مصداقية ما ذكرناه بأنها في الواقع تمثل ذروة الاحتجاج الثوري ضد النظام السلطوي المصري السابق الذي قاده

الرئيس السابق «محمد حسني مبارك» وأعوانه من السياسيين الذين أفسدوا الحياة السياسية، ورجال الأعمال الذين نهبوا الثروة المصرية، ومثقفو السلطة الذين كانوا يبررون كل القرارات المنحرفة والفاسدة التي تصدر عنها.

وهذا الاحتجاج الشوري العنيف الذي أدى إلى إسقاط النظام وتنحية الرئيس السابق ثم محاكمته هو ورموز نظامه محاكمة علنية شهدتها الملايين، سبقته احتجاجات سياسية متعددة.

وتمثلت هذه الاحتجاجات في ظهور حركات سياسية جديدة قررت النزول إلى الشارع لتحريك الجهاهير، بدلًا من النقاشات العقيمة داخل الغرف المغلقة، وعوضًا عن المساومات التي كانت تبرمها أحزاب المعارضة المستأنسة مع النظام السابق.

ليس ذلك فقط، بل ظهرت احتجاجات اجتهاعية عنيفة قام بها العهال والموظفون مطالبين فيها بحقوقهم الاقتصادية، والمالية المهدرة. ونجحت بعض هذه الاحتجاجات في إجبار الحكومة على الرضوخ لطلبات من قاموا بها.

كانت هذه الحركات السياسية والاحتجاجات الجهاهيرية توجه ضرباتها العنيفة الموجهة لدعائم الأسس الراسخة للنظام السلطوي، ثم جاءت ثورة 25 يناير لتقضي على النظام القديم بضربة حاسمة، بعد أن رفعت الشعار الذي ذاعت شهرته في أرجاء العالم من بعد: «الشعب يريد إسقاط النظام».

غير أن الاحتجاج الثوري الذي مثلته ثورة 25 يناير لم يتوقف بعد حدوث الثورة، وذلك لأن هذه أول ثورة في التاريخ لم يتح فيها لمن قاموا بها أن يحكموا مباشرة.

فقد تولى إدارة شئون البلاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي كلف «عصام شرف» القادم من ميدان التحرير مسلحًا بشرعية الثورة لتشكيل الوزارة.

لكن ذلك لم يكن نهاية المطاف، بل بداية سلسلة من الاحتجاجات الثورية التي لم تنقطع منذ قيام الثورة، والتي اتخذت شكل المظاهرات «المليونية» في ميدان التحرير أساسًا، وفي غيره من ميادين العواصم الأخرى.

لماذا لم تتوقف موجات الاحتجاج الثوري بعد الثورة؟

الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى تأمل حالة الوعي الثوري لدى شباب الثورة، والذي يتمثل أساسًا في السعي إلى تحقيق ديمقراطية مصرية غير مسبوقة.

وهذه الديمقراطية -والتي تبدو أشبه بحلم بعيد المنال- تقوم على أساسين، الأول هو التصميم الشعبي على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، وذلك في حد ذاته يعد رفضًا للنموذج السلطوي القديم في احتكار عملية صنع القرار، والثاني هو الرقابة اليومية الدائمة على تنفيذ القرار.

بعبارة موجزة أرادت جموع شباب الثورة ممارسة نوع من الديمقر اطية المباشرة من خلال مظاهرات ميدان التحرير، بحيث تصبح السياسة وأمورها ليست مهمة مجموعة من رجال السياسة المحترفين سواء كانوا معينين أو منتخبين، ولكنها مهمة جموع الشعب، ممثلة في طلائعه الثورية الذين سبق لهم أن رفعوا شعارات الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وهكذا توالت «المليونيات» التي تعددت أسماؤها، وتنوعت شعاراتها من «جمعة الغضب» إلى «جمعة تصحيح المسار» وهو اسم آخر مليونية.

غير أن هذه «المليونيات» - من واقع المهارسة والرؤية النقدية - سرعان ما فقدت طابعها الثوري الأصيل، والذي كان يكشف عن التوافق السياسي لجماعات الثورة المختلفة على المطالب، فقد حدثت انشقاقات بين التيارات الدينية والتيارات الليبرالية.

وليس أدل على ذلك من أن المليونية الأخيرة قاطعتها التيارات الدينية. غير أنه أخطر من هذه الانشقاقات السياسية، تحول المظاهرات الثورية إلى عنف جماهيري جامح أصبح يهدد أسس الدولة ذاتها.

ولو نظرنا إلى المليونية الأخيرة لاكتشفنا أن قادتها أعلنوا توجه المظاهرات إلى دار القضاء العالي للمطالبة باستقلال القضاء، وإلى السفارة الإسرائيلية للاحتجاج على وقائع حوادث الحدود ومصرع جنود مصريين، وإلى وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عمن قبض عليهم في حوادث مشجعي الكرة «الألتراس» والتي دارت فيها معارك شوارع عنيفة بينهم وبين قوات الأمن.

وهذا التخطيط الفوضوي كان هو - للأسف الشديد - المقدمة لأحداث العنف الجهاهيري التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، والتي سقط فيها من جراء المواجهة مع قوات الأمن أربعة قتلى وأكثر من ألف مصاب. وفي نفس الوقت حاولت المظاهرة الأخرى التي توجهت إلى وزارة الداخلية اقتحام مبنى الوزارة، بعد نزع شعارات الشرطة من على الأبواب الخارجية، وحدثت أيضًا مواجهات دامية.

ومن الأسف أن عددًا من المثقفين والإعلاميين لم يستطيعوا أن يرتفعوا إلى مستوى نقد مخططات شباب الثورة في هذه المليونية التي انحرف مسارها بحق، كما عبرت عن ذلك جريدة «الشروق»، والتي كانت الوحيدة تقريبًا التي اقتربت من الوصف الموضوعي لما حدث. لقد حاول هؤلاء الإعلاميون والمثقفون إلقاء اللوم ليس على الانحراف الواضح في التخطيط للاحتجاجات الثورية التي قام بها شباب الثورة والتي أدت بالضرورة إلى أحداث العنف الجماهيرية الدامية، وإنها على عاتق المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بقيادة «عصام شرف».

لقد آن أوان المصارحة؛ فهذه المظاهرات «المليونية» التي يحتشد فيها مئات الآلاف لا يمكن لأي قوة سياسية السيطرة عليها، أو وضع حد لجموحها وأفعالها المتطرفة، بل وسلوكها الذي ينحو إلى التخريب المتعمد ليس للمؤسسات العامة فقط، ولكن لقيم الثورة ذاتها والتي قامت لتحرير الوطن من الاستبداد، وليس لهدم أسس الدولة أو الهجوم غير المبرر على الأمن، أو محاولات التحرش بالجيش.

ومن هنا يمكن القول: إن مسيرة الاحتجاجات الثورية أيًّا كانت شعاراتها ومطالبها المشروعة قد وصلت إلى منتهاها بعد أن تحولت إلى مظاهرات تنزع إلى التخريب شبه المتعمد للمؤسسات، والعدوان على قيم الثورة الأصيلة. وما ينبغي أن يدركه شباب الثورة ومن يقفون وراءهم من الإعلاميين والمثقفين أن السياسة لا يمكن أن تصنع في الشارع السياسي؛ لأن القرارات وخصوصًا ما يتعلق منها بالأمن القومي تخضع -في كل بلاد العالم - إلى ملاءمات وحسابات بالغة الدقة.

وهكذا فالاعتداء على السفارة الإسرائيلية هو عمل غير مسئول، أصاب سمعة مصر الدولية باعتبارها عاجزة عن حماية السفارات الأجنبية، وهو التزام عالمي تحترمه كل الدول المعاصرة.

نحن بحاجة إلى وقفة نقدية مع شباب الشورة؛ لأن تطبيق قانون الطوارئ الذي أعلن عنه أخيرًا لا يمكن أن يكون هو الحل؛ لأن الحل الحقيقي لا يمكن أن يتبلور إلا من خلال حوار جاد ومسئول بين قوى الشورة الحقيقية وليس المزيفة، من هؤلاء الذين ركبوا موجتها وأصبحوا يديرون الحركة السياسية بعيدًا عن أهداف الثورة الحقيقية.

# 3 - الثورة في مواجهة الثقافة السلطوية

ما هي التحديات الأساسية التي تواجهها ثورة 25 يناير في مرحلة الانتقال؟

قد تكون الإجابة التقليدية على هذا السؤال الهام تتمثل في أهمية وضع دستور جديد للبلاديتم التوافق عليه بين كافة القوى السياسية، وإجراء انتخابات لمجلسي الشعب والشورى، وانتخاب رئيس للجمهورية.

غير أنه مع تقديرنا لضرورة إتمام هذه الخطوات الهامة والتي تمثل في حد ذاتها خطوات حاسمة في الانتقال من السلطوية إلى الديمقراطية، إلا أننا نلفت النظر إلى أنه ما لم تتغير الثقافة السلطوية التي تسود المجتمع، فإن الإجراءات السابقة لن تكون فعالة في مجال النقلة الديمقراطية المرغوبة.

والسلطوية - كها هو معروف في علم السياسة - نظام سياسي يقوم على استحواذ جماعات قليلة من النخب السياسية الحاكمة على السلطة والقوة معًا. وهذا هو الذي يسهل لها ممارسة القمع السياسي وحصار الأحزاب السياسية المعارضة، والتضييق على حركة مؤسسات المجتمع المدني، بل وخرق حقوق الإنسان بصورة منهجية، ضهانًا لاستمرار الحكم غالبًا لمدد غير محددة، لأن باب تداول السلطة يتم إغلاقه بإحكام عبر إجراءات غير دستورية.

وإذا تركنا الأبعاد السياسية للسلطوية جانبًا وهي معروفة جيدًا في النظرية، وقد خبرتها الجهاهير المصرية في المهارسة، فإن موضوع الثقافة السلطوية السائدة في المجتمع لم يلق ما يستحقه من اهتمام مع أهميته القصوى.

بل إننا نؤكد أنه ما لم تتغير الثقافة السلطوية السائدة، فإن أمل الانتقال من الديكتاتورية إلى الليبرالية لن يتحقق.

ويقتضي فهم أبعاد الثقافة السلطوية السائدة تحليلًا ثقافيًا لثقافة المجتمع العربي عمومًا والمجتمع المصري خصوصًا. وهناك إجماع بين علماء الاجتماع العرب على أن هناك سمات عامة مشتركة سائدة في كل المجتمعات العربية المعاصرة، وإن كانت هناك اختلافات نسبية تتعلق بالتاريخ الاجتماعي الفريد لكل مجتمع عربي، مما يجعل الثقافة السلطوية فيه تتخذ أشكالًا محددة، وفق نوعية النظام السياسي السائد.

وقد سبق لنا أن قمنا بدراسة للتحليل الثقافي للمجتمع العالمي والعربي والمصري.

وفي مجال التحليل الثقافي للمجتمع العربي، وهو ما ينطبق بالضرورة على المجتمع المصري، ركزنا على ثلاث ظواهر أساسية، وهي هيمنة النص الديني على العقل الجمعي، وتهافت أداء العقل العربي، وسيادة البنية الاجتماعية القمعية في ظل ما يطلق عليه المجتمع «البطريركي» أو المجتمع الأبوي الذي تمارس فيه السلطة سياسية كانت أو ثقافية بطريقة مطلقة.

وبدون أن نخوض في عديد من التفاصيل الخاصة بكل ظاهرة من هذه الظواهر الثلاث نكتفي بمناقشة الأبعاد السياسية لكل منها.

ويمكن القول أولًا: إن المجتمع العربي يتسم بسيادة روح التدين بين الجهاهير الشعبية والنخب الفكرية على السواء، مما جعل للنص الديني سواء في ذلك القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، مكانة مركزية في الوجدان العربي.

188

إلا أنه نتيجة لعوامل سياسية وثقافية شتى تحولت النظرة الوسطية للدين والتي كانت سائدة إلى نظرة متطرفة، نتيجة تشكل جماعات دينية متشددة اتخذت من الماضي مرجعية لها، وأعلت من شأن النقل على حساب العقل.

وأكثر من ذلك استخدمت آلية القياس الخاطئ والتفسير المنحرف، لصياغة مذاهب دينية تشجع على الإرهاب ومعاداة الآخر.

وقد عانت دول عربية متعددة من نشاط هذه الجهاعات الإرهابية التي مارست القتل للمسلمين وغير المسلمين، بناء على فتاوى دينية، واعتدت على الأرواح والممتلكات، بزعم إزالة الدول العلمانية الكافرة، والسعي لتأسيس دول إسلامية تحكم بتطبيق الشريعة الإسلامية.

وإذا كانت موجة الإرهاب في العالم العربي قد انحسرت نتيجة المواجهات الأمنية الصارمة، إلا أنه للأسف لم تتم صياغة سياسات ثقافية متكاملة من شأنها تحرير العقل العربي من الخرافة والتشدد الديني والتطرف السياسي.

وهكذا أصبح العالم العربي. ومن بينه المجتمع المصري لا يخضع فقط للسلطوية السياسية وما صاحبها من قمع للجهاهير والنخب على السواء، ولكنه سادته السلطوية الفكرية التي يتزعمها دعاة دينيون متطرفون، وسياسيون من أنصار جماعات الإسلام السياسي، يسعون لاستعادة حلم الخلافة الإسلامية، ويحاولون ترسيخ قيم ثقافية رجعية من خلال الإرهاب الفكري الذي يقوم على عدم الاعتراف بالآخر والاتهام بالكفر.

ومن هنا تبدو أهمية صياغة سياسة ثقافية تهدف إلى وضع النص الديني في موضعه الصحيح، من خلال التأويل السليم له بها يتفق مع روح العصر.

والظاهرة الثانية التي اهتممنا بتحليلها هي تهافت أداء العقل العربي في العقود الماضية.

ويذهب بعض المفكرين العرب إلى أن العقل العربي يحتاج إلى تحديث لأنه عقل ساكن هيمن الجمود على جنباته، كما أنه يحتاج إلى نقد جذري يكشف عن الأنظمة المعرفية الأساسية التي يقوم عليها، كما فعل الفيلسوف المغربي المعروف «محمد عابد الجابري» في كتبه المعروفة.

ولعل الإنجاز الفكري الهام الذي حققه «الجابري» أنه اكتشف وحلل ثلاثة أنظمة معرفية أساسية قامت عليها الثقافة الإسلامية وهي النظام المعرفي البياني الذي يؤسس الموروث العربي الإسلامي الخالص (اللغة والدين) كنصوص (علوم النحو والفقه والكلام والبلاغة).

والنظام المعرفي العرفاني الذي يؤسس قطاع اللامعقول في الثقافة العربية الإسلامية، أو ما يطلق عليه الجابري العقل المستقيل «طريق الإلهام والكشف» وأخيرًا النظام المعرفي البرهاني الذي يؤسس الفلسفة والعلوم العقلية (والبرهان في العربية هو الحجة الفاصلة البينة).

والمشكلة الحقيقية أن الخطاب العربي المعاصر يخلط خلطًا شديدًا بين البياني والعرفاني والمعرفي! وتبدو خطورة ذلك حين ينعكس هذا الخلط في الخطاب السياسي، إذ نجد على سبيل المثال - جماعات سياسية تعلي من شأن العقل، في حين أن جماعات أخرى كالصوفية تعلي من شأن الإلهام والكشف، ونجد كذلك جماعات ثالثة تتشبث بحرفية النصوص بالرغم من مجافاتها لروح العصر.

وقد أدى هذا الخلط إلى تشوه الوعي الاجتماعي والفكري للجماهير العريضة.

ونصل أخيرًا للظاهرة الثالثة وهي سيادة المجتمع الأبوي حيث النخب السياسية الحاكمة التي تتشبث بالسلطة المطلقة، وترفض الدخول في حوار حقيقي مع جماعات المعارضة، كما نجد أيضًا ممارسة للسلطوية الثقافية عن طريق جماعات تريد الهيمنة على العقل الجماهيري باسم الدين.

وخلاصة القول أن التحليل الثقافي للمجتمع العربي المعاصر والذي يكشف عن هيمنة النص الديني والمارسات العقلية المعيبة الناجمة عن التداخل التلفيفي - كما يقول الجابري - بين البيان والعرفان والبرهان، بالإضافة إلى هيمنة الثقافة السلطوية، يكشف لنا أهمية التصدي لهذه الثقافة، إذا أردنا تحولًا ناجحًا من الديكتاتورية إلى الديمقر اطية.

#### 4 - مخاطر التفكك الاجتماعي في السياق الثوري

لو تابعنا بدقة الأحداث التي وقعت في مصر بعد 25 يناير، لأدركنا أنه بدلًا من العمل المنهجي المنظم لتحقيق شعار الثورة الشهير «الشعب يريد إسقاط النظام»، بذلت قوى سياسية داخلية وخارجية جهودها ليس لإسقاط النظام فقط ولكن لإسقاط الدولة أيضًا!

والعمل المنهجي لإسقاط النظام كان يقتضي عدم القناعة بالمحاكمة الجنائية للرئيس السابق ورموز النظام فقط، ولكن أهم من ذلك كله إسقاط السياسات المنحرفة التي طبقها النظام السابق.

وكما أشرنا في مقالنا الماضي لم يستطع شباب الثوار تكوين جبهة ثورية من مهامها إسقاط سياسات النظام السابق، عن طريق النقد الموضوعي واقتراح بدائل لها، واضعًا في الاعتبار تحولات المجتمع العالمي والظروف المحلية الخاصة بمصر.

وهذا النقد الشامل كان ينبغي أن يسبق محاولة رسم صور للمستقبل المصري، من الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

غير أن ذلك لم يحدث، وأخطر من هذا التقصير محاولات هدم أركان الدولة والانتقاص من هيبتها، وإثبات عجزها عن إعمال مبدأ سيادة القانون.

ولعل الحوادث الخاصة بالاعتداء على أقسام الشرطة وحرق بعضها، والعدوان غير المشروع على رجال الشرطة الذي تم في إطار هستريا النقد المرسل ضد جهاز الشرطة عمومًا. وقد أدى هذا النقد المن النو أصاب الشرطة بوجه عام وليس عددًا محدودًا فقط من ضباط أمن الدولة المنحرفين، إلى خلق فجوة بين الشرطة والشعب، لم ترسم حتى الآن خطة استراتيجية شاملة لمواجهتها، مما أدى إلى شيوع

الانفلات الأمني على نطاق واسع، وقد أدى هذا الوضع إلى تهديد أمن المواطنين.

غير أنه أخطر من ذلك الهجوم المشبوه الذي قام به عدد من المثقفين الذين تصدروا مشهد الثورة في الفضائيات وكأنهم هم الذين خططوا لها ونفذوها، ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وهذا الهجوم تجاوز النقد السياسي المشروع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره يقوم بإدارة البلاد، إلى التشكيك في شرعيته وفي نواياه وفي القرارات التي يصدرها، حتى ولو كانت نتيجة مشاورات مع قوى سياسية متعددة.

وانتقل هذا الهجوم الخبيث إلى لغة الشارع بكل ما تزخر به من شعارات غير مسئولة، تطلقها تيارات سياسية لا تلتزم بقواعد المسئولية الوطنية ليصبح هتافات ضد حكم «العسكر».

وقد لاحظنا أن بعض القوى السياسية التي تريد الانقضاض على الدولة تدعو إلى إنهاء مهمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أوانها، وتسليم السلطة إلى مجلس مدني يدير البلاد بدلًا منه! ومعنى ذلك بكل بساطة حرمان الدولة المصرية من السند الرئيسي للشرعية السياسية والتي يمثلها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووضع المجتمع كله في مهب الخطر. وذلك لأن هذا المجلس المدني المزعوم والذي لن يتشكل إلا من خلال صراعات سياسية دموية بين كافة الأطراف المتنافسة على

احتكار السلطة في مصر، لن يستطيع على وجه الإطلاق في غيبة القوة الرادعة للقوات المسلحة أن يصدر قرارًا واحدًا قابلًا للتنفيذ.

وإذا تركنا جانبًا الآن ظواهر الانفلات الأمني الخطيرة والدعوات المشبوهة لهدم أركان الدولة، وانتقلنا إلى مجال السلوك الاجتماعي الذي تمارسه النخب السياسية والجماهير الشعبية على السواء، لاكتشفنا أن المجتمع المصري الآن يمر بمرحلة خطيرة تتسم بالتفكك الاجتماعي الجسيم.

والتفكك الاجتماعي - كما هو معروف في علم الاجتماع - يتم نتيجة الانفلات من المعايير والقيم بل والانقلاب الصريح عليها، وممارسة سلوك غو غائي من خلال رفع شعارات تنادي بالعدالة والحرية ولكن على غير أساس.

وحتى لا يكون حديثنا مجردًا لنضرب عددًا من الأمثلة على حالات الانفلات السلوكي الذي مارسته بعض فئات الجهاهير وبعض فئات النخبة.

حين نطالع في الصحف أن عمال شركة في دمنه ور هاجموا رئيس الشركة واتهموه بالظلم وطالبوا بإقالته ثم حاصروه في مكتبه واعتدوا عليه بالضرب حتى مات متأثرًا بإصابته! ماذا يسمى هذا السلوك الهمجي والذي تم تحت شعار المطالبة بالعدالة؟

وفي نموذج خطير للانفلات السلوكي والانقلاب على كافة المعايير، أحاط عدد من موظفي وعمال هيئة الاتصالات برئيس الهيئة والندي كان في زيارة تفقدية لسنترال الأوبرا، وحبسوه في غرفة لمدة سبع عشرة ساعة حتى «حررته» قوات الأمن!

ما هو وصف هذا السلوك الذي يطعن قيم التعامل بين الرؤساء والمرءوسين في الصميم؟

وإذا نظرنا إلى مظاهرات أمناء الشرطة التي تمت أمام وزارة الداخلية، والتي رفعت شعارات تدعو لبعض المطالب المشروعة في ذاتها وإن كانت رفعت شعارات أخرى تدعو لإقالة وزير الداخلية و تطهير الوزارة من القيادات، أليست هذه هي ذروة الاعتداء على قواعد الضبط والربط العسكري؟

وكان قدنشر من قبل أن عددًا من أمناء الشرطة في إحدى المحافظات أغلقوا باب قسم الشرطة بالجنازير ومنعوا الضباط من دخوله!

وإذا انتقلنا إلى السلوك الغوغائي لبعض شرائح النخب المهنية المصرية، كيف نصف سلوك المحامين في بعض المحافظات الذين أغلقوا أبواب المحاكم ومنعوا القضاة ووكلاء النيابة من الدخول؟

وكيف نصف قرار بعض القضاة - وإن كان معقولًا في ذاته - بتعليق الحكم في الجلسات، إلى أن يتم تأمين المحاكم من بلطجة الجماهير التي أصبحت تحتج على الأحكام في جلسات المحاكم وتعتدي على القضاة، وإلى غوغائية بعض المحامين!

وكيف نصف اقتحام جموع المحامين لدار القضاء العالي والتي كان يعقد فيها اجتماع هام للقضاة لمناقشة قانون السلطة القضائية، وإطلاقهم للهتافات المسيئة للقضاء، ومنع أعضاء الاجتماع من الخروج ومحاولة الاعتداء عليهم، مما دفع بعض القضاة إلى إطلاق النار من مسدساتهم في الهواء لتفريقهم؟

لم يحدث في التاريخ المصري الحديث هذه الصراعات الغوغائية بين جناحي العدالة، والتي استقر العرف على تسميتهم بالقضاء الجالس إشارة للقضاء، والقضاء الواقف إشارة للمحاماة.

ويزخر التاريخ المصري بنهاذج مشرفة للمحامين الذين تولوا القضاء بعد ذلك، ونهاذج رفيعة المستوى للقضاة الذين عملوا بالمحاماة بعد إحالتهم للمعاش.

وأخيرًا كيف نصف تعدي طلبة الجامعات على أساتذهم بدعوى ضرورة إقالة القيادات القديمة التي تم تعيينها في النظام السابق وانتخاب قيادات جديدة. وهكذا نسفت نسفًا علاقات الاحترام التقليدية بين الطلبة وأساتذهم، وشهدنا جموع الطلبة في إحدى الجامعات الإقليمية يحاصرون سيارة فيها عميدان لكليات جامعية لمنعها من الاشتراك في انتخابات المجمع الانتخابي لانتخاب رئيس جديد للجامعة!

وهكذا من مطالعة هذه النهاذج السيئة للسلوك الغوغائي الذي تمارسه بعض مات الجهاهير، والسلوك الهمجي الذي تمارسه بعض فئات الجهاهير، والسلوك الهمجي الذي تمارسه بعض فئات النخبة سواء كانوا محامين أو أساتذة جامعيين للأسف الشديد، يمكننا أن نخلص إلى أن ظواهر الاختلال الاجتهاعي والتي تتمثل في يمكننا أن نخلص إلى أن ظواهر المرعية في المجتمع المصري، تكاد أن تكون أخطر وأفدح من الانفلات الأمني!

والسؤال: كيف سنواجه في المستقبل القريب هذا الوضع، وهل سنستطيع أن نعيد للقيم الراسخة في مجال العلم وفي مجال القضاء احترامها وممارسة السلوك في ضوء مثاليتها الرفيعة؟

لقد آن الأوان لكي تدرك كل فئات المجتمع أن هناك فرقًا كبيرًا بين الثورة والفوضي!

#### 5 - سياسات منحرفة وقيم متدهورة!

حاولت في المقال الماضي «قراءة تحليلية لخريطة المجتمع الثوري» أن أرسم ملامح المجتمع المصري بعد الثورة التي نجحت في إسقاط النظام السلطوي السابق. ولا شك في أن أبرز مظاهر إسقاط النظام كان إجبار الرئيس السابق «مبارك» على التنحي، ليس ذلك فقط بل القبض على الرموز السياسية البارزة ومحاكمتهم جنائيًّا عن عديد من الجرائم التي ارتكبوها.

وقد أشرنا أكثر من مرة في مقالاتنا عن الثورة التي لم تنقطع منذيوم 27 يناير 2011 حتى اليوم، أن إسقاط النظام لا يعني فقط إسقاط رموزه أو إلغاء مؤسساته السياسية مثل مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية، ولكن قد يكون أهم من ذلك إسقاط السياسات المنحرفة التي طبقها النظام والتي أدت في الواقع إلى إفقار ملايين المصريين من أعضاء الطبقات الدنيا والمتوسطة، بالإضافة إلى الفساد المعمم الذي أهدر الثروة القومية وأدى إلى انقسام طبقي واسع المدى بين من يملكون ومن لا يملكون.

وفي مقدمة هذه السياسات المنحرفة السياسة الاقتصادية، التي سمحت لمجموعة قليلة العدد من رجال الأعال أن يهيمنوا على مقدرات البلد الاقتصادية بمباركة كاملة من قادة النظام والذين شاركوهم في الأرباح الخيالية التي جنوها من خلال عملية فساد كاملة، بنيت على أساس إقطاعهم آلاف الأفدنة من الأراضي وذلك مقابل أثمان بخسة، على أساس أنها أراض للاستصلاح الزراعي. غير أن هؤلاء الفاسدين حولوها إلى أراض للبناء وباعوا الفدان الذي اشتروه بخمسائة جنيه مقابل أربعة ملايين جنيه على الأقل! وعلى القارئ أن يتخيل حجم المكاسب الحرام التي جناها رجال الأعمال والتي تقدر بالمليارات.

وهذه التراكمات المالية الخرافية والتي جمعت نتيجة تواطؤ الدولة مع رجال الأعمال هي التي شجعتهم على ابتداع نمط عمراني جديد لم تعرفه مصر من قبل، هو «المنتجعات» والتي بدأ بيع الوحدة منها في «مارينا» – على سبيل المثال – بمليون جنيه أو أكثر قليلًا، وتطورت المسألة في منتجعات أخرى أكثر فخامة تباع فيها الوحدة السكنية فيلا كانت أو قصرًا بمبالغ وصلت إلى عشرين مليون جنيه في بعض الحالات!

وذلك في الوقت الذي لا يجد فيه ملايين المصريين من أبناء الطبقات الشعبية والوسطى سكنًا لائقًا لهم أو لأولادهم. وقد أدت هذه القسمة الطبقية بين «المنتجعات» و «العشوائيات» إلى تدهور خطير في القيم.

من ناحية سادت القيم الاستهلاكية التفاخرية بين أعضاء الطبقات العليا في المجتمع نتيجة قوتهم الاقتصادية، والتي تمثلت أساسًا في الحصول على أجور ومرتبات ومكافآت بمثات الألوف، ضد كل القواعد القانونية، بالإضافة إلى العمولات والسمسرة والفساد السائد.

وقد انعكست هذه الاتجاهات الاستهلاكية على نمط الاستيراد من الخارج، بحيث خصصت الملايين لاستيراد السلع الترفيهية التي لا تستهلكها إلا قلة من أبناء المجتمع، وفي نفس الوقت كانت هناك صعوبات كبرى في تدبير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الغذائية الضرورية لملايين المصريين.

ومعنى ذلك أن السياسات الاقتصادية المنحرفة السابقة لم تتم مراجعتها حتى الآن مع الأهمية القصوى لهذه المراجعة. وهناك سياسات أخرى متعددة في مجال الائتهان الذي كان منهوبًا لصالح كبار رجال الأعهال، في الوقت الذي كان فيه الشباب الذين يريدون تأسيس مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، عاجزين عن الحصول على الائتهان الضروري.

ونجد نفس الظواهر السلبية في مجال الإسكان، حيث يسود نمط الإسكان الفاخر على حساب الإسكان المتوسط أو الشعبي، مما أدى إلى ظواهر اجتماعية بالغة السلبية وخصوصًا في قدرة الشباب على الزواج وتكوين الأسر الجديدة.

وإذا نظرنا إلى سياسات التوظيف والتشغيل، لاكتشفنا أن الدولة توقفت منذ سنوات طويلة عن الالتزام بتشغيل الخريجين ودفعتهم إلى أن يبحثوا - كل بطريقته - عن عمل.

ولم يكن أمامهم سوى القطاع الخاص، والذي تحكم العمل فيه مواصفات خاصة قد لا تنطبق على الخريجين الذين لم يتلقوا من التعليم ما يتناسب مع سوق العمل.

وقد أدى هذا الوضع إلى مشكلات اجتهاعية شتى، أبرزها البطالة المستمرة وخصوصًا بين صفوف الشباب، مما أدى إلى تدهور القيم في مجال السلوك الاجتهاعي، وبروز أنهاط جديدة من الجريمة والانحراف، والذي برز في السنوات الأخيرة في ظاهرة «البلطجة»، والتي تعني في الواقع تحول آلاف الشباب العاطل إلى البلطجة وممارسة العنف والعدوان نتيجة أوضاعهم البائسة، وخصوصًا أن غالبيتهم العظمى يعيشون في أحياء عشوائية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية السوية.

ومما لا شك فيه أن ثورة «25 يناير» أدت إلى انفجار سياسي وثوري. وتمثل الانفجار السياسي في دخول ملايين المصريين عالم السياسة العملية من خلال المظاهرات الحاشدة والمليونيات المتعددة، للتعبير عن أنفسهم وعن مطالبهم بعد حقبة طويلة من القمع والتعسف السياسي.

أما الانفجار الثوري فيتمثل في النزوع إلى الثورة على كل الأوضاع بلا استثناء التي كانت سائدة في النظام القديم، وسواء كانت هذه الأوضاع سياسية أو اقتصادية، أو وظيفية.

وقد أدى هذا الانفجار الثوري إلى انفلات أخلاقي - إن صح التعبير - تمثل في تدهور قيم التعامل الاجتماعي في المجتمع بشكل عام. وقد عبر عن هذه الظاهرة أحد قرائي الكرام وهو الأستاذ «جمال العدوي» في تعليق له على مقالي الماضي حيث كتب أنني قصرت الأمر على إبراز ملامح خريطة المجتمع الثوري ولكن -يقول المعلق-: «ما يقلقني من ملامح قد تظل إلى ما بعد الانتقال من الحالة الثورية إلى الحالة المجتمعية الطبقية وهي الانفلات الخلقي وخشونة مفردات التعامل بين الرئيس والمرءوس، ولتعامل بين الرئيس والمرءوس، والطالب والأستاذ، والمعيد في الجامعة وأستاذه ورئيس الجامعة والصغير والكبير، ومخالف المرور وضابط المرور، وطالب الحاجة والأمين عليها، والصوت المرتفع، واحتكار الحكمة والفهم» ويستطرد «ويقلقني أن والصوت المرتفع، واحتكار الحكمة والفهم» ويستطرد «ويقلقني أن عقودًا طويلة لترجع الأنساق الخلقية إلى طبيعتها... فهل توافقني؟».

والواقع أن القارئ الكريم استطاع في تعليقه الوجيز إبراز أخطر الظواهر التي برزت بعد الثورة، وهي تجاوز كل الأعراف والتقاليد في مجال التعامل السياسي والتعامل الاجتماعي على السواء، بزعم أننا في ثورة ومن حقنا أن نتجاوز كما نشاء مع الرؤساء أو المديرين، وألا نتردد عن استخدام العنف الفعلي مع من نعتبرهم من رموز السلطوية التي أسقطتها الثورة!

والحقيقة أن هذه مشكلة حقيقية لأنها تتعلق بالتربية الاجتهاعية للمواطن قبل أي شيء، والتي تتضمن تعليم قواعد الحسوار والمناقشة وأسلوب الخطاب، وكيف يمكن أن يكون نقديًّا في عمارساته بغير أن يعتدي على حقوق الآخرين.

وردًّا على سؤال القارئ الكريم أقول: نعم إن معالجة الانقلاب القيمي يحتاج حقًّا إلى سنوات، يتم فيها تطبيق سياسات مدروسة للتربية الاجتماعية تقوم على أساس احترام الفرد والجماعة في ضوء إعمال مبدأ سيادة القانون.

## 6 - رحلة البحث عن القيم الضائعة!

كل يوم يزداد يقيني أنه -بفضل الثورة الاتصالية الكبرى وشبكة الإنترنت- يتحول النص الفردي الذي يكتبه الكاتب في شكل مقال، إلى نص جماعي، نتيجة تعليقات القراء عليه.

وهكذا يتحول الكاتب المهتم مثلي أشد الاهتمام بتعليقات القراء على مقالاته إلى قارئ، ويتحول القراء بدورهم إلى كتاب لا يقنعون بمجرد التهميش على أفكار الكاتب، وإنها يتجاوزون هذا الحد، ويعبرون إلى آفاق الإبداع الفكري المستقل، بتقديم رؤاهم عن المشكلة التي طرحها الكاتب في الأصل!

يصدق ذلك تمامًا على مقالي الماضي «سياسات منحرفة وقيم متدهورة»، فقد نشر على الشبكة ثلاثة وثلاثون تعليقًا مختلفًا عليه.

والواقع أنني قنعت بوضع المشكلة وبيان أبعادها، بدون التطرق إلى أسبابها العميقة، أو اقتراح حلول لمواجهتها لضيق المساحة. غير أن قرائي الكرام قاموا بالمهمة خير قيام، فقد كانت تعليقاتهم إسهامًا إيجابيًّا في البحث عن الأسباب، وتجاوزت بعض التعليقات ذلك إلى اقتراح الحلول.

وقد قررت في المقال الراهن – عبر قراءة منهجية لتعليقات القراء - أن أقوم بالتأليف الخلاق بين رؤاهم الجزئية لأشكل شبه نظرية مبدئية تتضمن أسباب تدهور القيم، وتشير –وإن كان بشكل مبدئي – إلى الحلول والسياسات المقترحة.

وبناء على تحليل المضمون الذي قمت به لتعليقات القراء، توصلت إلى أنها تندرج في الواقع تحت ثلاثة محاور أساسية. المحور الأول عبارة عن ملاحظات منهجية بالغة الأهمية في تكييف المشكلة، والمحور الثاني عبارة عن تشخيص المشكلة وبيان مختلف أبعادها، والمحور الثالث والأخير يتضمن حلولًا متنوعة للمشكلة.

ويلفت النظر في المحور الأول اتجاه بعض القراء إلى تطبيق المنهج التاريخي برد ظاهرة الانفلات القيمي إلى عقود طويلة سابقة على ثورة 25 يناير، ويرجعها البعض إلى ثورة يوليو 1952 وما تلاها من نظم سياسية.

واعتبر عديد من القراء عصر الرئيس السابق «مبارك» ذروة القمع السياسي والفساد، والذي أدى إلى انهيار القيم الأخلاقية في ظل احتكار القلة من أهل الحكم للسلطة والثروة معًا، وحرمان الملايين من حقوقهم الإنسانية المشروعة في العيش الكريم. ورأى بعض المعلقين «هشام الخميسي» أن المشهد الراهن يكشف عن عملية سابقة طويلة المدى تم فيها تجريف العقول والأخلاق، والذي هو أخطر من التجريف السياسي والاقتصادي، والذي قامت به الأنظمة السياسية السابقة وخصوصًا في عهد الرئيس السابق مبارك.

ويضيف أننا نطيع القانون خوفًا لا احترامًا للتلويح المستمر بالقضية الأمنية التي سقطت الآن.

ويرى أنه تم هدم البناء بعد الثورة بيد أن معركة البناء لم تبدأ بعد، وهذه هي اللحظة التي تمر بها مصر حاليًّا، بها يعنى أنها أصبحت في الشارع حقيقة لا مجازًا!

ويبقى في هذا المحور الأول فكرة أساسية طرحها «الدكتور الجيوشي» وهي أن البعض يعتقد خطأ أن المجتمعات تتغير بمجرد قيام الثورات، وهذا اعتقاد غير صحيح على الإطلاق؛ لأن هناك فرقًا بين «التغيير» و «التغير».

التغيير عادة -كما يقول- يستهدف رأس الهرم بينما التغير يستهدف قاعدته.

بعبارة أخرى إسقاط النظام عن طريق الثورة لا يعنى بالضرورة أن التغير - بمعنى إعادة تجديد الأنساق الاجتماعية والثقافية والأخلاقية لتتفق مع شعارات الثورة - سيتم في المدى القصير، لأنها عملية معقدة قد تستغرق عدة عقود.

أما المحور الثاني فهو يتعلق بتشخيص مشكلة تدهور القيم وردها إلى أسبابها المتنوعة. وفي هذا المحور اجتهادات متعددة. من أبرزها ما ذهبت إليه «هيام العيسوي» حين قررت أن الأخلاق انهارت يوم أن انهار القانون. وهذه ملاحظة هامة للغاية لأنها تتعلق بالدور التربوي للقانون في ضبط السلوك الاجتماعي، وفي الدور الذي يقوم

به أيضًا في الردع العام. وهي تلفت نظرنا إلى أن العلاقة بين الرئيس والمرءوس ينبغي أن تتم في ضوء إعمال القانون بالنسبة لهما، وأهمية أن يكون الرئيس مختارًا على أساس الكفاءة والمقدرة وليس على أساس الواسطة أو المحسوبية. وعلى هذا يمكن أن تكون العلاقة مبنية على أساس قواعد اللياقة والمهنية بدون أي تجاوزات. أما إذا ساد الفساد بين الرؤساء فمن حق المرءوسين مواجهتهم بذلك، وطلب محاسبتهم وفقًا للقانون.

ويلفت الدكتور «جمال عيسى» نظرنا إلى أهمية دراسة ملامح الشخصية المصرية بصورة دقيقة لإبراز الإيجابيات وإظهار السلبيات. وذلك لأن عديدًا من مظاهر تدهور القيم ترد إلى جذور السلبيات الكامنة في صميم الشخصية المصرية.

وهناك إشارات هامة إلى أن أحد أسباب المشكلة عدم وجود القدوة والمثل الأعلى الذي يحتذي به المواطن كما يقول «كريم».

وهناك تعليقات هامة تتناول الأسباب الاقتصادية والاجتماعية لتدهور القيم، وكما يقول «مصطفى محمود» قلة فرص العمل وتكدس الأموال في يد فئة تعد على الأصابع، من بين الأسباب الرئيسية في المشكلة.

ويلفت «خلف عبد الرحمن» النظر إلى ظاهرة سيطرة «الآلة الإعلامية الجهنمية على العقول العشوائية»! وهو يقصد بذلك سلبيات الإعلام المصري في المرحلة الراهنة، والذي تقوم مواده المقروءة والمسموعة

والمرئية على نشر الشائعات وشحن الجهاهير واستعدائها على مؤسسات الدولة الشرعية باسم الثورة، مما أدى إلى سلوكيات اجتهاعية منحرفة، ظهرت في المصادمات الدموية بين الحشود الجهاهيرية العشوائية وقوات الأمن والجيش.

وخطورة هذا الانحراف الإعلامي في تأثيره السلبي على اتجاهات الجماهير، وخصوصًا من غير المتعلمين والذين ينتسبون إلى أفقر الشرائح الاجتماعية. ومن هنا شيوع ظواهر البلطجة وممارسة العنف، ومخالفة عديد من الأعراف والتقاليد وخرق قواعد القانون.

وهناك أصوات متعددة تعزو التدهور الأخلاقي أساسًا إلى فشل التعليم وتعثر سياسات التربية الاجتماعية. ويبقى المحور الثالث الذي يتعلق بالحلول لمشكلة تدهور القيم.

ونبدأ بالآراء التي تدعو إلى حلول إصلاحية قبل الانتقال إلى الحلول الثورية.

في الفئة الأولى هناك دعوة من «يسري كهال» للمفكرين والمثقفين لكي يصوغوا سياسات مدروسة للتربية الاجتماعية من شأنها رفع الوعي الاجتماعي العام، في ظل ثقافة وطنية أصيلة لا تقنع بالاقتباس من الثقافات الأجنبية.

ويشير «غالي خليل» إلى اقتراح بالغ الأهمية مبناه أهمية دور منظهات المجتمع المدني في تربية الأجيال القادمة في مصر على احترام الرأي والرأي الآخر وتعليم الشباب لكي يحترموا القانون ويتجنبوا العنف في مجال السلوك الاجتهاعي.

وأما الحلول الثورية التي يقترحها الدكتور «جمال عيسى» فهي أن السياسات المنحرفة كانت تقتضي بعد نجاح ثورة 25 يناير إنشاء محكمة ثورية لمحاكمة من صاغوها وطبقوها من رموز النظام السابق.

ويمكن لنا أن ننهي هذا الحوار التفاعلي الذي أدرته مع قرائي الكرام بعبارة بليغة صاغها «عزب دسوقي» في مجال توصيف أسباب التدهور الأخلاقي السائدة حين قال: «من حرم قليل الحرية عشق مطلقها، ومن عاش انضباط الديكتاتورية يهوى فوضى الحرية بأي شكل من الأشكال!».

### 7 - ثورات الشباب في السياق العالمي

إذا أردنا أن نضع ثورة 25 يناير في السياق العالمي فلا بدلنا أن نعود إلى ثورة الشباب في الستينيات، حيث شهدت نهايتها ظاهرة غريبة لم تسبق في التاريخ هي ثورات الشباب التي اندلعت في عديد من البلدان، في ألمانيا وفرنسا وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي إيطاليا والمكسيك وفي بعض البلاد الاشتراكية.

لقد فاجأت هذه الثورات التي بلغ بعضها - مثل ثورة الشباب الفرنسية عام 1968 - حدًّا من العنف هدد بتقويض النظام القائم، ورجال الفكر، وزعماء الأحزاب، والمؤسسات السياسية في نفس الوقت.

وليس هذا غريبًا في الواقع. فالتراث النظري لعلم الثورة - إن صح التعبير - لم يسبق أن اهتم كثيرًا بتحليل دور الشباب على وجه الخصوص في إشعال الثورات الاجتهاعية أو السياسية، أو في التصدي لقيادة معارك التغيير الاجتهاعي باصطناع الوسائل السلمية، أو باللجوء إلى أساليب الكفاح العنيفة إن لم يجد الحوار.

لقد هبت الثورة إذن من حيث لا يتوقع أحد.

فمن هم الشباب في أي مجتمع؟

هل هم طبقة اجتماعية متبلورة يمكن التعرف على ملامحها وقسماتها، وثقل وزنها النسبي بالنسبة لباقي الطبقات في المجتمع؟

أم أنهم لا يكونون طبقة، بل قد يكونون جماعة ضاغطة Groupe de pression في بعض الأحيان، حين يتصاعد المد الشوري في بلد ما نتيجة لتلاحم بعض العوامل والظروف؟

وهل يتشابه الشباب في كل المجتمعات من ناحية الإيديولوجية التي يعتنقونها، أو الدوافع التي تدفعهم للثورة على النظم القائمة؟ أم أنهم وإن تشابهوا في بعض السمات، يتميزون بسمات نوعية تختلف من مجتمع لآخر؟

والواقع أن أزمة الشباب - أو بعبارة أدق - أزمة الطلبة وخريجي الجامعات أصبحت ظاهرة عالمية. وبالرغم من أن الاحتجاج ضد النظام القائم في مختلف المجتمعات ليس مقصورًا على الطلبة بمفردهم، فإنه يمكن القول: إن طلبة الجامعات والمعاهد العليا هم الذين قادوا موجات الاحتجاج العنيفة ضد النظم القائمة.

وإذا استعرضنا ثورات الطلبة في عديد من البلاد كإنجلترا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، استطعنا أن نلحظ حقيقة ذات دلالة، مؤداها أن مجموعات صغيرة من الطلبة الشبان استطاعت منذ نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات، أن تصبح واعية تمامًا بالتناقضات الكامنة في أنساق القيم السائدة والمقبولة في مجتمعاتهم؛ ولذلك شرعوا في توجيه النقد النظري والتطبيقي لها.

وأخذ احتجاج الطلبة يتبلور شيئًا فشيئًا، وتزايد دورهم وتحدد في التعبير عن الثورة الكامنة في المجتمع، التي تطمح إلى إحداث تحولات اجتماعية جذرية.

لقد كانت الأهداف الأولى التي انصبت عليها ثورات الشباب هي القيم السائدة التي تحكم المجتمعات، وسيادة الاتجاهات التجزيئية في المعرفة والثقافة، والقنوات التي تصب فيها. ولم يقتصر هجومهم على مضمون الدروس والمحاضرات الجامعية، ولكن تعداه إلى تنظيم الجامعات والمعاهد العليا ذاتها، وإلى تنظيم وسائل الاتصال الجاهيرية بوجه عام.

وقد كشفوا عن الحقيقة التي مؤداها أن مجموعات صغيرة من النياس تسيطر على وسائل الاتصال وتوجهها لخدمة النظام القائم والحفاظ على وجوده.

وبالرغم من أن هناك فروقًا متعددة بين ثورات الشباب هنا وهناك، فقد ظهرت سهات مشتركة تجمع بينها جميعًا، سواء فيها يتعلق بأهداف الثورة أو المسائل التي تهاجمها الثورة.

وإذا كان الشباب لا يمثلون بذاتهم طبقة اجتماعية، وإذا كانوا مجرد فئة اجتماعية لا تتحول إلى جماعة ضاغطة إلا في ظروف تاريخية معينة، فها الذي جعل ثورات الشباب تنتشر في كل بلاد العالم تقريبًا، وما هي التفسيرات التي تعطى لها؟

قدمت عدة تفسيرات مختلفة في محاولة لفهم هذه الظاهرة الجديدة وهي ظاهرة جديدة بالفعل؛ لأن التصنيفات التقليدية لا تصلح إطارًا للحكم عليها، ومن هنا سادت التناقضات في التفسيرات المتعددة التي قدمت لفهم هذه الظاهرة.

ويثور سؤال هام: ما الذي يفسر انتشار ثورات الشباب في بلاد متعددة تسودها نظم سياسية مختلفة؟

أول هذه التفسيرات أن عامل التقليد أو المحاكاة قد أسهم في شيوع حركات الشباب وثوراتهم من مجتمع لآخر. ولكن هل يمكن أن نقرر ذلك ببساطة؟ قد يكون التقليد عاملًا مهيًّا، ولكنه لا يستطيع أن يقف بمفرده كأساس للتفسير. ولذلك يتعين البحث عن التناقضات الكامنة في كل مجتمع، والتي سمحت لهذه الثورات أن تشتعل.

وهناك تفسير آخر يستند إلى مجرد «أحكام البداهة»، وهو يرد ثورات الشباب إلى الطيش وقلة الصبر والاحتمال الذي يتميز به الشباب، ويشير هذا التفسير إلى عدم تسامح الشباب حين يواجهون بالأعراف السائدة الجامدة التي يقبلها من هم أكبر سنًا منهم.

غير أن هذا التفسير كسابقه قد يحمل بعض الحقيقة في طياته، ولكنه لا يستطيع أن يفسر ها كلها. فإن كان صحيحًا فلهاذا ثارت حركات الشباب في حقبة تاريخية محددة؟ وهناك تفسير ثالث يرد ثورات الشباب وخصوصًا الطلبة الجامعيين إلى رغبتهم في تعديل أوضاعهم الدراسية، سواء بمهاجمة النظم الإدارية الخاصة بالقبول في الجامعة أو بمرات الرسوب المسموح بها... إلخ، أو ما تعلق بالنظم الجامعية نفسها من ناحية المقررات ونظم الامتحانات وغيرها. غير أن هذا التفسير لا يصلح لتفسير كل ثورات الطلبة في مختلف البلاد.

وأيًّا ما كان الأمر، فإن أيًّا من هذه التفسيرات، يبدو أنه لا يستطيع بمفرده أن يقدم تفسيرًا لظاهرة ثورات الشباب، ولذلك يرى بعض الباحثين أن تفسير هذه الظاهرة لو وضع من خلال ما يطلق عليه «الثورة الثقافية العالمية» فإنه يستطيع أن يلقي بأضواء أكثر على عواملها المتعددة المركبة.

ولا يمكن لباحث ما أن يزعم قدرته على تقديم تفسير نهائي، ذلك أننا أمام موقف دينامي ديالكتيكي، حيث القوى الداخلية للثورة تفعل فعلها وتدفع وتثير مقولات جديدة للفكر، وضروبًا مستحدثة من الوعي ومن التطبيق الثوري.

في ضوء هذا العرض التاريخي الوجيز لثورات الشباب في السياق العالمي منذ الستينيات يمكن لنا أن نقرر أن ثورة 25 يناير بالرغم من سياتها الفارقة إذا ما قورنت بالحركات الاحتجاجية والمظاهرات الشبابية في الستينيات وما بعدها، تعد في الواقع امتدادًا لظاهرة التمرد الشبابي على السلطة بكل أنواعها، وعلى الجمود البيروقراطي، وعلى القهر السياسي، وعلى رؤى العالم التقليدية.

إنها في حقيقة الأمر تعبير عن روح «ما بعد الحداثة»، وهي جوهر عملية العولمة التي غيرت أنساق القيم التقليدية، وقلبت موازين المجتمعات المعاصرة.

# 8 - العقل الإسلامي بين الانفتاح والانغلاق!

يمر العقل السلفي -إن صح التعبير - بأزمة لا شك فيها، أبرز مؤشراتها التشدد الديني وفق تأويلات دينية غير صحيحة، والتركيز على التحريم بلا أساس في مجال السلوك الاجتماعي وضد القيم الليبرالية المنفتحة.

وهذه الأزمة فرع من الأزمة العامة التي يمر بها العقل الديني التقليدي، سواء تمثل في أفكار الإخوان المسلمين التي تعد بشكل عام معتدلة ووسطية، أو في أفكار الجهاعات الإسلامية الجهادية التي سبق لها أن اعتبرت العنف والإرهاب وسيلة لها لقلب النظم السياسية العربية العلمانية الراهنة قبل أن تمارس نقدها الذاتي.

وقد سبق لنا أن عرضنا بالتفصيل لأزمة المشروع الإسلامي المعاصر بكل جوانبها (راجع كتابنا «الكونية والأصولية وما بعد الحداثة». القاهرة، 1996، الجزء الأول «نقد العقل التقليدي»، الجزء الثاني، «أزمة المشروع الإسلامي المعاصر»). ونقصد بهذا المشروع الحركة الإسلامية التي ظهرت في ربوع الوطن العربي منذ أكثر من ثانين عامًا، وربها كانت جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأها الشيخ "حسن البنا» رحمه الله هي رائدة هذه الحركة، بحكم انتشارها في عديد "حسن البنا» رحمه الله هي رائدة هذه الحركة، بحكم انتشارها في عديد

212

من البلاد العربية. والأزمة التي نتحدث عنها لا تتعلق فقط بالسلوك العملي لأنصار هذا المشروع الذي جعلهم يصطدمون بالسلطة في عديد من البلاد العربية، بل هي أزمة تتعلق بالمنطلقات النظرية لهذا المشروع وبرؤيته للعالم وبنظره إلى نفسه وباتجاهه إزاء الغير. وأبرز هذه المنطلقات هو السعي إلى إنشاء دولة دينية تطبق شريعة الله، تحقيقًا لشعارهم الشهير «الإسلام دين ودولة»، لكي تحل محل الدولة العلمانية التي تفصل بين الدين والدولة.

غير أنه لا بد من أن نشير إلى أنه حدثت تحولات بالغة الأهمية في خطاب تيار الإسلام السياسي الذي كان لا يقبل الحزبية ولا الأحزاب ولا الديمقراطية، على أساس أنها بدعة دخيلة لأن الشورى وليس غيرها هي النظام الأمثل.

وقد عبر عن هذا التحول مذكرة هامة أصدرتها جماعة الإخوان المسلمين في مارس 1994 بعنوان «موجز عن الشورى في الإسلام وتعدد الأحزاب في المجتمع المسلم». وهذه المذكرة الهامة عكست رغبة شديدة في الاقتراب من قيم التعددية السياسية والتركيز على أن الأمة - وفق الصياغة الليبرالية الشهيرة - هي مصدر السلطات.

كان هذا عام 1994، وتشاء تطورات الأحداث التاريخية الكبرى في مصر وخصوصًا قيام ثورة 25 يناير، أن تؤدي إلى أن تتصدر جماعة الإخوان المسلمين مجلس الشعب، بعد أن حصلت على عدد كبير من المقاعد ويليها حزب «النور السلفي».

وهكذا وُضعت جماعة الإخوان المسلمين في محك الاختبار التاريخي لكي نعرف صدق المنطلقات النظرية الجديدة التي أصبحوا يعلنون عنها.

وقد يكون في خطاب «الدكتور مرسي» رئيس حزب «الحرية والعدالة»، وكذلك في خطاب الدكتور «الكتاتني» رئيس مجلس الشعب، ترجمة واضحة لهذه المنطلقات من حيث الحرص على قيم الديمقراطية، وأبرزها احترام التعددية، وانتهاج أسلوب التوافق السياسي مع كافة التيارات السياسية.

وقد لفت نظري في المقال الهام الذي نشرته الأهرام بتاريخ 13 فبراير 2002 للدكتور «محمد بديع» المرشد العام للإخوان المسلمين بعنوان «مصر بين الأمس واليوم» فقرة بالغة الأهمية جاء فيها بالنص «إننا نسعى لبناء الدولة الديمقر اطية الحديثة القائمة على أسس المواطنة ومبادئها وسيادة القانون والحرية والمساواة والتعددية بكل أشكالها وأنواعها، والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وشيوع قيم الحرية والعدالة والمساواة بين جميع أبناء الأمة بلا تمييز على أساس العِرْق أو اللون أو الدين، وصياغة دستور جديد للبلاد يلبي متطلباتنا نحو خضة حقيقية لعشرات بل مئات السنين، بصورة توافقية بين جميع أبناء البلاد، فالدساتير توضع بالتوافق لا بالأغلبية».

وليس عندي شلك في أن هذه الأفكار جميعًا تعبر عن تجول عميق ومحمود في الخطاب الإخواني الـذي كان يرفض من قبل الديمقراطية ويفضل عنها الشورى، كما أنه كان يرفض التعددية الحزبية، ويتشبث بإقامة الدولة الدينية على أساس أن الإسلام دين ودولة.

وهكذا يمكن القول إن الخطاب الإخواني خرج من أزمته التقليدية التي صاحبته عشرات السنين، وخصوصًا في ظل الحلم باسترداد الفردوس المفقود وأعني نظام الخلافة، كما سبق للشيخ «يوسف القرضاوي» أن عبر عن ذلك عام 1994، حين قرر أن اختيار خليفة واحد يحكم الأمة الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها هو ما ينبغي أن يسعى المسلمون إلى تحقيقه، وهذا ما جعلني أدخل معه في حوار على صفحات جريدة الأهرام، على أساس أن حلم الخلافة يتجاهل حقائق النظام العالمي، والواقع المحلي في عديد من البلاد الإسلامية.

وأيَّا ما كان الأمر فإن جماعة الإخوان المسلمين بتوجهاتها الجديدة تعد قد خطت خطوات واسعة في مجال تحديث خطابها التقليدي، لكي يصبح أكثر توافقًا مع الاعتبارات الديمقراطية.

ولكن تبقى لنا مشكلة التيار السلفي والذي رغم تمدده وانتشاره في السنوات الأخيرة، فإنه لم يتعرض من قبل للاختبار السياسي في إطار ديمقراطي.

وها هو حزب «النور» المعبر عنه والذي حصل على المكانة الثانية في الانتخابات يظهر للعلن، ويكشف عن نسق فكري ديني مغلق، يعتمد أساسًا على القياس الخاطئ والتأويل المنحرف للآيات القرآنية.

ومما لا شك فيه أن الرأي العام في مصر قد انزعج انزعاجًا شديدًا من تصريحات متعددة أدلى بها بعض قادة التيار السلفي، سواء فيها يتعلق برغبتهم في إقامة جهاز يتولى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قياسًا على التجربة السعودية، أو فيها يتعلق بعقلية التحريم التي يتبناها.

وتبدو أزمة العقل السلفي في أنه يعتمد على الماضي باعتباره المرجعية العلياله، وهذا الماضي يتمثل في إعادة إنتاج تفسيرات تقليدية ومتشددة للنصوص الدينية، ويسعى لتطبيقها في المجتمع اليوم، بالرغم من اختلاف الظروف بين ماضي المجتمعات الإسلامية وحاضرها.

وقد غاب عن دعاة الخطاب السلفي أنهم لن يستطيعوا -حتى ولو أرادوا- أن يفرضوا معاييرهم الأخلاقية المتشددة على الشعب المصري، من خلال تحريم عديد من أساليب الحياة في مصر.

وعليهم -بعد أن خرجوا من كهوفهم الماضوية العميقة وتعرضوا للشمس، وأصبحوا يهارسون السياسة في البرلمان - أن يدركوا أننا نعيش عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن المجتمع المصري يمتلك تراثًا ليبراليًّا راسخًا، ولن يسمح لأي فصيل ديني سلفي أن يفرض قيمه على جموع الشعب.

## 9 - من إسقاط النظام وهدم الدولة إلى تفكيك المجتمع!

الشعار الرئيسي لثورة 25 يناير في محاولتها الجسورة لقلب النظام السلطوى تمهيدًا لإرساء قواعد نظام ديمقراطي حقيقي يعبر عن جموع الجماهير المصرية بكافة طبقاتها وفئاتها الاجتماعية، هو «الشعب يريد إسقاط النظام».

وأصبح هذا الشعار من بعد الشعار الرئيسي لكافة الانتفاضات الجماهيرية العربية في ليبيا واليمن وسوريا.

وقد نجحت الثورات العربية في كل من تونس أولاً ثم مصر ثانيًا وليبيا ثالثًا في الإسقاط الكلي للنظم الديكتاتورية التي حكمت هذه الأقطار جميعًا لعقود طويلة مستمرة، ولكن ماذا حدث في اليوم التالي للثورة؟

اليوم التالي للثورة لا يقل أهمية بل قد يفوق أهمية يوم وقوع الثورة، نظرًا لأن هناك احتمالات متعددة.

فقد تفشل الشورة ويعود النظام القديم بصورة أبشع مما كان في السابق مسلحًا بالرغبة في الانتقام، وقد تنجح الثورة في اقتلاع جذور النظام القديم، ولكن قد يترتب عليها وضع سياسي ينجم عنه قيام ديكتاتورية من نوع جديد، أو انقلاب في توجهات بعض القوى الثورية فيجعلها تسعى إلى هدم الدولة ذاتها، وقد يحدث انفجار اجتماعي يؤدي في النهاية إلى تفكيك المجتمع.

وحتى لا نغوص في تفصيلات ما حدث في اليوم التالي للثورة في البلاد العربية دعونا نركز على ما حدث في مصر.

اليوم التالي للثورة في مصر بعد إسقاط النظام حدثت فيه أحداث جسام طوال العام الذي انقضى منذ تسلم المجلس الأعلى للقوات

217

المسلحة السلطة في البلاد بصورة مؤقتة. ولا نريد أن نقف أمام تفصيلات ما دار في المرحلة الانتقالية، ولكن أبرز وقائعها قاطبة تشرذم القوى الثورية وتشكيلها لمئات الائتلافات المتناحرة والمتنافسة على الزعامة والوجاهة الاجتماعية والحضور الإعلامي، وادعاء أنها وليس غيرها من يستطيع أن يحرك الشارع باسم شرعية الميدان. أما الأحداث الكبرى التي تلت ذلك فهى اندفاع القوى السياسية التقليدية وفي مقدمتها جماعة «الإخوان المسلمين» للقفز فوق قطار الشورة المندفع، ونجاحها – نتيجة أخطاء سياسية فادحة للائتلافات الثورية والقوى الليبرالية واليسارية – في الحصول في انتخابات مجلس الشعب والشورى على الأكثرية وشاركها في ذلك حزب «النور السلفى». ومعنى ذلك إقصاء التيارات الثورية والليبرالية واليسارية من البرلمان لأنها لم تمثل إلا بعدد قليل للغاية.

الدليل على ذلك هو إصرار جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين على الحصول على نسبة 50 % من عضوية اللجنة التأسيسية للدستور والدخول أيضًا بممثليهم في نسبة الخمسين في المائة الأخرى التي تركت لكل طوائف الشعب المصري.

ومعنى ذلك أن إسقاط النظام الذي نادت به الثورة أدى في الواقع إلى تأسيس نظام ديكتاتوري جديد أخطر من النظام السابق؛ لأنه يتحدث باسم الإسلام وينطلق من توجهات دينية تسعى في الواقع إلى إلغاء مدنية الدولة وتأسيس دولة دينية، وإعادة نظام الخلافة من جديد، بحيث تصبح مصر مجرد إمارة من الإمارات الإسلامية المتعددة التي

سيحكمها الخليفة الإسلامي المنتظر، والذي كانت تحلم بعودته جماعة «الإخوان المسلمين» منذ بداية تأسيسها على يد الشيخ «حسن البنا».

سقط النظام نعم، ولكن - كها رأينا - أقيمت على أنقاضه ديكتاتورية سياسية دينية تبلورت في حكم الإخوان المسلمين، ولكن أخطر من ذلك أنه حدثت محاولات منهجية لهدم كيان الدولة المصرية، سواء بطريقة واعية أو بطريقة لا واعية، تكشف عن عدم إدراك خطورة إسقاط الدولة.

وقد بدأت هذه المحاولات من قبل جماعات ثورية خططت لإسقاط مؤسسة الشرطة بأكملها، بزعم أنها بكل أعضائها مارست قمع الشعب واستخدمت في ذلك وسائل التعذيب المرفوضة وبلغت ذروة تعسفها في محاولاتها التصدى لقمع مظاهرات 25 يناير باستخدام القوة المفرطة، مما ترتب عليه سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين.

وقد أدى الهجوم الكاسح على جهاز الشرطة عمومًا وبدون تمييز إلى إحداث فجوة عميقة من عدم الثقة بين الشرطة والشعب، مما أدى إلى حالات واسعة من الانفلات الأمنى، بحيث أصبح غياب الأمن إحدى المشكلات الجسيمة التي تواجه المواطنين بعد ثورة 25 يناير.

وتصاعدت الدعوات المشروعة لإعادة هيكلة جهاز الشرطة، تصاحبها دعوات غوغائية لتطهير الجهاز باستبعاد مئات من كبار قياداته بالجملة وبدون تحقيقات جادة، تحفظ لهم حقوقهم القانونية عما لايزال يثير بلبلة كبرى. غير أن أخطر ما حدث من محاولات لهدم الدولة هو الهجوم غير المسئول على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وصعود الهتاف الشهير «يسقط يسقط حكم العسكر» هكذا بدون التمييز الدقيق بين الوظيفة السياسية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والتي يقوم بها بصورة مؤقتة وبين الجيش ذاته.

وخططت ائتلافات ثورية شتى سبق لها أن افتعلت معارك صدامية مع قوات الشرطة لاختلاق معارك صدامية مع قوات الجيش ذاتها، سواء بالمظاهرات الألفية التي توجهت إلى وزارة الدفاع بالقاهرة، أو إلى المنطقة الشالية العسكرية بالإسكندرية. وكأن الهدف الثاني من إسقاط الدولة بعد إسقاط الشرطة هو إسقاط القوات المسلحة.

وليس هذا مجرد استنتاج من الوقائع، بل إن الاشتراكيين الثوريين وهو فصيل سياسي محدود العدد جهر بأن أحد أهداف الكبرى هو إسقاط الجيش.

فكأننا بعد ثورة 25 يناير حصدنا إقامة ديكتاتورية سياسية دينية يتزعمها الإخوان المسلمون والسلفيون، وتم إسقاط الشرطة وكانت هناك محاولات لإسقاط الجيش، ولكن أخطر الظواهر هو بروز نمط من المارسات الغوغائية انخرط فيها مختلف الفئات والطوائف موجهة إلى السلطة في كل المواقع، وتهدف لتجريدها من كل هيبة وإفقادها أي احترام، والهجوم الشخصي عليها.

ولعل ما يؤكد ذلك الإضرابات والاعتصامات الفوضوية التي حدثت مؤخرًا من قبل سائقي النقل العام، والتي أدت إلى حرمان الشعب من وسائل المواصلات الضرورية.

غير أن موجات السلوك الفوضوي التخريبي برزت مؤخرًا في المظاهرات التي قامت بها جماعات «الألتراس» في النوادي المصرية جميعًا، وأبرزها النادي الأهلي ونادي الزمالك والنادي المصري.

وقد تحولت روابط المسجعين الرياضيين هذه والمنظمة تنظيمًا سريًا دقيقًا وكأنها جماعات «ماسونية» من التسجيع الرياضي إلى العمل السياسي الغوغائي. ويكشف عن ذلك المظاهرة الكبرى التي قام بها «ألتراس الأهلي» في القاهرة مطالبين بالقصاص للشهداء في بورسعيد، مع أن النائب العام قد حول خمسة وسبعين متهمًا للمحاكمة. وأخطر من ذلك كله قيام «ألتراس المصري» بالهجوم على مبنى إرشاد قناة السويس في بور سعيد، وحدوث مواجهات دامية بينهم وبين قوات الأمن والجيش، مما ترتب عليه سقوط قتيل وإصابة العشرات من المتظاهرين الذين منعوا 000.00 ألف عامل من الوصول إلى المنطقة الصناعية، والتي اضطرت إلى إغلاق المصانع، مما ترتب عليه خسائر الصناعية، والتي اضطرت إلى إغلاق المصانع، مما ترتب عليه خسائر يومية قدرت بأربعة عشر مليون جنيه.

هل نبالغ لو قلنا: إن هذه هي محصلة اليوم التالي للثورة في مصر؟ ديكتاتورية سياسية جديدة تتشح بثياب دينية متشددة كفيلة بتخلف المجتمع المصري قرونًا عديدة إلى الوراء، ومحاولات لإسقاط الدولة لكي تصبح فريسة للأطهاع الداخلية والخارجية على السواء، وأخيرًا السلوك الغوغائي غير المسئول الذي أدى في الواقع إلى نسف التراتبية الاجتهاعية، والتمرد غير العقلاني على السلطة، والزحف المنظم لاقتلاع القيم والأعراف التي قامت عليها المؤسسات في مصر، ومعنى ذلك تفكيك المجتمع.

كيف يمكن لنا أن نخرج من هذا النفق المظلم؟

ليس هناك من سبيل إلا ممارسة النقد الذاتي من ناحية وتوجيه سهام النقد الاجتماعي المسئول من ناحية أخرى، والذي لا يكتفي بالإشارة إلى الأخطاء وإنها يعطيها التكييف الصحيح.

وتبقى الحكمة التقليدية صحيحة وهي أن الثورة قد تؤدي إلى التحرر ولكنها قد لا تحقق الحرية!

# 10 - فوضب خلاقة أم انهيار اجتماعي؟

نستطيع أن نقرر بكل موضوعية وبناء على مسئوليتنا كباحثين في العلوم الاجتماعية، أن مصر تشهد في الوقت الراهن موجة متسارعة من الانهيار الاجتماعي غير المسبوق!

ولكيلا يبدو حديثنا متسمًا بالمبالغة سألجأ إلى توثيق المؤشرات الكمية والكيفية على هذا الانهيار الخطير الذي يشمل القيم الأساسية للمجتمع، وبنية المؤسسات الحاكمة، وتوجهات القيادات العمالية، وسلوك الجماهير بكل فئاتها، وذلك كما ورد في تحقيق هام لجريدة

الأهرام نشر في عدد الجمعة الصادر في 20 يوليو 2012 تحت عنوان «المحافظات ترفع شعار الإضراب والاعتصام». وقد بدأ التحقيق بهذه العبارات الدالة «لا صوت يعلو فوق صوت الاعتصامات والإصلاحات» هذا هو الشعار المرفوع في مختلف محافظات مصر التي تسودها نزعة إغلاق الطرق البرية والسكك الحديدية احتجاجًا على عدم الحصول على العلاوات والحوافز وزيادة الرواتب والفساد بالشركات وانقطاع الكهرباء ومياه الشرب وعدم التصدي للبلطجية وتثبيت العالة المؤقتة».

ومقدمة التحقيق تشير في الواقع إلى ظواهر بالغة الخطورة أخطرها جميعًا قطع الطرق البرية وخطوط السكك الحديدية من قبل بعض الموظفين للمطالبة بزيادة الحوافز ورفع المرتبات، أو من قبل بعض المواطنين احتجاجًا على نقص مياه الشرب أو انقطاع الكهرباء.

وفي تقديرنا أنه لابد من سن تشريع على وجه السرعة يقرر المحاكمات الجنائية العاجلة لمن يقطع الطرق ويعطل مصالح الناس، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين؛ لأنه إن استشرت هذه الظاهرة فمعنى ذلك سقوط الدولة بالمعنى الفعلي للكلمة، ووقوعها في يد مجموعات من البلطجية الذين يهارسون إرهاب المجتمع، حتى لو لبسوا رداء الثوار أو رفعوا شعارات تتعلق بحقوقهم المهضومة.

مسئولية الدولة هنا أساسية، ونحن لا نتحدث عن رئيس الجمهورية المنتخب، ولا عن جماعة الإخوان المسلمين، ولا عن حزب

النور السلفي، ولا غيرها من الأحزاب السياسية، نحن نتحدث عن «الدولة المصرية» بمؤسساتها الراسخة الحريصة على الحفاظ على الأمن القومي وعلى السلام الاجتماعي في نفس الوقت، وفي مقدمة هذه المؤسسات القوات المسلحة المصرية تحت قيادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ونحن ضد الشعارات الغوغائية التي رفعتها ائتلافات ثورية متعددة والتي تقول «يسقط حكم العسكر» ونقول لهؤلاء الناشطين السياسيين أصحاب المصالح الحزبية الضيقة، ودعاة الشهرة الإعلامية الكاذبة، ورافعي أعلام الثورة بغير حق: لو سقطت الدولة فلن يحكم مصر سوى مجموعات متنوعة من الإرهابيين السابقين والحاليين والبلطجية، الذين سينقضون على نسيج المجتمع المصري نهشًا وتمزيقًا بدون مراعاة للحريات، ولا احترام للمنشآت العامة والخاصة.

وأخطر من كل ذلك لو سقطت الدولة ستكون بلدنا نهبًا مستباحًا لأعدائنا المتربصين بنا منذ سنوات بعيدة، والذين يريدون أن يقضوا على مصر الموحدة القوية القادرة على ردع أي عدوان، وأن يلغوا من الوجود معادلة العيش المشترك التي أبدعها المصريون عبر تاريخهم الطويل في إطار الاحترام الفعلي لقواعد المواطنة التي تمت ممارستها في الواقع بغير رفع الشعارات الدالة عليها، والتي يكثر الحديث عنها هذه الأيام، وكأنها اختراع جديد لم يسبق للشعب المصري أن مارسه من قبل.

ولو رجعنا لمؤشرات الانهيار الاجتماعي لوجدنا في تحقيق «الأهرام» ما يلي «شهدت مدينة شبين القناطر أحداثًا مؤسفة حيث قطع أهالي قرية طحانوب بشبين القناطر خط السكك الحديدية وأشعلوا إطارات الكاوتشوك ووقفت حركة القطارات وكذا حركة السيارات لمدة 3 ساعات اعتراضًا على قيام 5 مسجلين خطرين بخطف أحد أفراد القرية والاعتداء عليه بالضرب وعدم قبض أجهزة الأمن عليهم.

ماذا نفهم من هذا الخبر؟ انفلات أمني وبلطجة واحتجاج غوغائي على غياب الأمن، اتخذ شكل قطع الطرق وخطوط السكك الحديدية كرد فعل لحادثة جنائية فردية. هل هناك دليل على انهيار مؤسسات الدولة الأمنية والتنفيذية والقانونية أبلغ من ذلك؟

ويضيف التحقيق أنه في كفر الشيخ بدأ العاملون بمعظم مكاتب التوثيق بالشهر العقاري إضرابًا مفتوحًا عن العمل للمطالبة بالمساواة في جميع المزايا والمخصصات المالية بزملائهم من الخبراء والأطباء الشرعيين.

ولنتأمل في هذا الاتجاه الفوضوي والذي أخذ يتصاعد في عديد من القطاعات تحت شعار «مفيش حد أحسن من حد»، وهكذا يتساوى الموظف الإداري مع الخبير مع الطبيب الشرعي، بغض النظر عن الفروق النوعية في التأهيل والتدريب والخبرة!

وفي نفس السياق قرأت خبرًا مؤسفًا يقول إن موظفي جامعة سوهاج أضربوا عن العمل مطالبين بأن تزيد مرتباتهم كما زيدت مرتبات أساتذة الجامعة، ليس ذلك فقط بل إنهم قطعوا طريق كوبري أخميم على النيل. ألا يعد هذا الإضراب وأمثاله هزلًا في مجال الجد؟ أساتذة الجامعة الذين يمرون بمراحل بالغة الصعوبة في التأهيل والترقية، والتي تعتمد على نشر البحوث العلمية الموثقة، والذين ظلموا ظلمًا هائلًا في السنين السابقة، حين يحصلون على حقوقهم المهدرة يطالب الموظفون الذين لا يزيد تعلمهم عن الثانوية العامة أو الليسانس بالمساواة المالية معهم؟

وإذا انتقلنا إلى الإضرابات العمالية فسنجد عجبًا فيها يتعلق بارتفاع سقف المطالب التي يرفعها عمال المحلة الكبرى – على سبيل المثال – فهم لا يطالبون فقط بزيادة غير معقولة وغير مبررة في الحوافز والبدلات والأرباح، وإنها يطالبون بإقالة مدير الشركة القابضة، وتطهير الشركة وإعادة هيكلتها!

والمؤسف أن بعض الأحزاب السياسية وقادتها تضامنوا مع العمال من باب الانتهازية السياسية بغير أي مناقشة نقدية مع النقابات العمالية ولا مع اتحاد العمال ولا مع وزارة العمل.

وإذا تركنا هذه المظاهرات والاحتجاجات الفئوية ونظرنا إلى المظاهرات السياسية لاكتشفنا أن جماعة الإخوان المسلمين في صراعها ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصمم على تحقيق التوازن بين سلطات الدولة حتى لا تتغول الجماعة وتهيمن بشكل غير مشروع عليها جميعًا، نزلت إلى ميدان التحرير رافعة شعار «شرعية الميدان»،

ومعها أنصار «حازم لازم» والذين هم في الواقع زوائد سياسية لا وظيفة لها إلا إحداث الفوضى في المجتمع، وذلك كله للاعتراض على أحكام المحكمة الدستورية العليا.

وفي هذا السياق لا بدلي من أن أشير إلى مقال سبق لي أن نشرته في الأهرام بعنوان «من إسقاط النظام إلى هدم الدولة إلى تفتيت المجتمع»، حيث حذرت فيه من محاولات عديد من القوى السياسية هدم الدولة من خلال الهجوم على مؤسساتها الراسخة وهي الشرطة والقوات المسلحة والقضاء.

لقد تم ضرب الشرطة، وفشلت محاولات إسقاط القوات المسلحة، كما فشلت المحاولات التخريبية لإسقاط القضاء.

بعبارة موجزة مصر تواجه خطر الانهيار الاجتماعي الشامل، وليس هناك من سبيل لوقفه سوى التطبيق الدقيق للقانون، حتى لو تم ذلك بإنشاء محاكم استثنائية تمارس المحاكمات العاجلة لمن يقطع الطرق ويمارس البلطجة باسم الثورة، وتنظيم حق التظاهر والاعتصام، والذي أصبح «سداح مداح» باسم الثورة مع أنه أصبح مجالًا للفوضى العارمة!

## الفصل التاسع

# التحليل الثقافي للمجتمع المصرى بعد 30 يونية

# 1 - صراع سياسي أم تناقض ثقافي!

كيف يمكن أن نوصِّف المشهد الصراعي العنيف في مصر اليوم بين جماهير 30 يونية والتي خرجت استجابة لحملة «تمرد» لإسقاط الحكم الاستبدادي لجماعة الإخوان المسلمين، والقيادة الوطنية المتألقة للقوات المسلحة بقيادة الفريق أول «عبد الفتاح السيسي»، وجماعة الإخوان المسلمين قيادة وأتباعًا؟

هل يمكن - كما هو سائد في لغة الخطاب اليوم - تحقيق مصالحة سياسية تقوم أساسًا على أن يتنازل كل طرف عن جزء من مشروعه للتغيير السياسي؟

أم أن التوصيف الدقيق لهذا المصراع التاريخي أنه في الواقع - لو شئنا الدقة العلمية - لقلنا إنه صراع ثقافي في المقام الأول؟

هذا الصراع في الواقع يقوم أساسًا بين نموذجين معرفيين ينطلق كل واحد منهما من رؤية للحياة Vision du monde مناقضة للأخرى، ولا يمكن لهما أن يتلاقيا تحت أي ظرف. النموذج المعرفي الأول هو الحداثة modernity، والنموذج المعرفي الثاني مناقض للحداثة، ويقوم على أساس محاولة استعادة نموذج تقليدي إسلامي هو الخلافة الإسلامية وفق مشروع إخواني محدد الملامح والسات.

ولو شئنا أن نبحث المعضلة الديمقراطية العربية التي يكشف عنها الصراع العنيف بين أحزاب سياسية وتيارات فكرية متعارضة، فإنه لا يمكن ردها إلى محض أسباب سياسية بل إن التحليل الثقافي يمكن أن يساعدنا على فهم أعمق لها. ولو طبقنا منهجية التحليل الثقافي لوصلنا إلى نتيجة رئيسية مؤداها أن المجتمع التقليدي العربي لم يستطع اجتياز اختبار الحداثة الغربية، والتي كانت أساسًا للتقدم الغربي كله في السياسة والاقتصاد والاجتهاع والثقافة.

والحداثة السياسية الغربية تعني الديمقراطية في المقام الأول، بمفرداتها المعروفة، وهي حرية التفكير وحرية التعبير وحرية التنظيم والانتخابات الدورية النزيهة، سواء كانت برلمانية أو رئاسية لو كان النظام السياسي جمهوريًا، وقبل ذلك كله تداول السلطة.

أما الحداثة الفكرية فتقوم على مبدأ أن «العقل هو محك الحكم على الأشياء» وليس النص الديني.

ولو طبقنا معيار الحداثة الغربية بكل أبعادها لاكتشفنا أننا في العالم العربي أخفقنا لأسباب متعددة في تحقيق الديمقراطية، ولم نستطع أن نحقق الحداثة الفكرية. ومعنى ذلك كله أن المعضلة الديمقراطية العربية لن تحل إلا إذا استطعنا أن نجابه المشكلات التي تعوق تطبيق معايير الحداثة مرة واحدة.

ويمكن القول بيقين إن التطرف الإيديولوجي الذي تمارسه الجهاعات الدينية مثل جماعة الإخوان المسلمين أو الأحزاب السياسية الدينية الأخرى هو أحد المعوقات الرئيسية للنمو الديمقراطي في العالم العربي.

وبعض هذه الحركات التي تمثل التطرف الإيديولوجي قد تندفع إلى ممارسة العنف ضد الدول القائمة، والذي يصل إلى حد ممارسة الإرهاب المنظم، سعيًا إلى قلب الأنظمة السياسية القائمة، بدعوى أنها لا تطبق شرع الله، وبعضها الآخر لا يهارس الإرهاب الصريح مثل جماعة الإخوان المسلمين ولكنها ترفع نفس شعارات الحركات المتطرفة، وخصوصًا فيها يتعلق بعدم شرعية الأنظمة السياسية لأنها تطبق التشريعات الوضعية، أو لأن المجتمعات نفسها كافرة وجاهلية، كما كان يقول «سيد قطب» منظر التطرف في العالم الإسلامي، والذي خرجت من «معطفه» كافة التنظيهات المتطرفة الإسلامية.

ويمكن القول إن هذه الحركات السياسية الإسلامية المتطرفة حاولت من قبل عن طريق الإرهاب الصريح تحقيق هذا الانقلاب السياسي، إلا أنها فشلت فشلًا ذريعًا لأن الحكومات العربية نجحت في القضاء على منابع الإرهاب وتصفية الجاعات الإرهابية.

وقد نجحت هذه الجهاعات الإسلامية بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في تونس ومصر على وجه الخصوص إلى أن تصل عبر انتخابات عامة إلى الحكم، مما خلق صراعًا حادًّا بينها وبين الجهاعات والتيارات الليرالية.

ونعود لمناقشة المسكلة التي طرحناها في بداية المقال وهي أن المشكلة لا تتمثل في إمكانية المصالحة السياسية بين ثورة 30 يونية وجماعة الإخوان المسلمين بعد عزل رئيس الجمهورية السابق والقبض على العشرات من قياداتها بتهمة التحريض على العنف، ولكن في أن التوصل إلى توافق ثقافي يكاد أن يكون مستحيلًا. ولكي ندلل على صدق هذه المقولة علينا أن نحلل عناصر مشروع جماعة الإخوان المسلمين لكي نتعرف على الملامح الأساسية لرؤيتها للعالم.

التوجه الأساسي لجماعة الإخوان المسلمين، هو السعي إلى استعادة «الخلافة الإسلامية» التي سقطت عام 1928 مع انهيار الإمبراطورية العثمانية، وكأنها – بالرغم من كل مثالبها وسلبياتها – هي الفردوس المفقود الذي تحلم الجماعات الإسلامية باستعادته!

كيف؟ بالانقلاب على الدولة المدنية، وتأسيس الدولة الدينية على هدي تأويل خاص للشريعة الإسلامية، ومفهوم بدائي للإسلام يقوم على عدم الاعتراف بالآخر غير المسلم، بلل وضرورة «الجهاد» ضده لإخضاعه تحقيقًا لمبدأ عالمية الإسلام!

#### إلى أي درجت يصدق هذا التحليل؟

من واقع الدراسات التي قمت بها في هذا الصدد خلصت إلى أن كل الجهاعات الإسلامية تقوم ممارساتها على ثلاثية أساسية مفرداتها هي رفض المجتمع القائم واتهامه بعدم التطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وضرورة الانقلاب على الأنظمة السياسية العلمانية والديمقراطية، وتأسيس الدولة الدينية.

وقلت هذا فرض نقدمه ونحتاج لإثباته أو نفيه إلى إجراء دراسات حالة لجماعات إسلامية في المشرق والمغرب والخليج، لكي نتأكد من صحة هذا الفرض.

ولذلك لكي نتحقق من صحة الفرض قررنا أن نعتمد على مجموعة بحوث متميزة ضمنها كتاب بالغ الأهمية عنوانه «مأزق الدولة بين الإسلاميين والليبراليين» حرره الدكتور «معتز الخطيب»، وشارك فيه مجموعة من أبرز الباحثين والمفكرين العرب.

في هذا الكتاب دراسات حالة متعمقة لعدد من الموضوعات الهامة، ولكننا نكتفي بالتركيز على دراسة الدكتور «أنور أبو طه» عن «الإخوان المسلمون والدولة».

بناء على تحليلنا للأفكار الرئيسية لهذه الدراسة التي تتميز بالاعتهاد على النصوص التي كتبها الشيخ حسن البنا، نستطيع أن نقول بيقين إن الفرض الذي صغناه بصدد التوجهات الأساسية للحركات الإسلامية على اختلافها وتنوعها هي واحدة وبغض النظر عن تنوع

الوسائل، وهي رفض المجتمع القائم، والعمل على الانقلاب على النظم السياسية القائمة ولو باستخدام العنف، وتأسيس الدولة الدينية التي تطبق الشريعة الإسلامية.

وإذا كانت جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى حكم ليس بانقلاب ولكن عن طريق انتخابات ديمقر اطية، إلا أنها سعت لتنفيذ مشر وعها الأساسي، والدليل على ذلك أن الحكم الإخواني الذي لم يستمر إلا عامًا شرع في أخونة الدولة وأسلمة المجتمع، وفقًا للمبادئ التي قام عليها المشروع المبدئي لجماعة الإخوان المسلمين.

وخلاصة تحليلنا للمشكلة أن المصالحة السياسية مستحيلة؛ لأن جماعة الإخوان المسلمين -فيها يبدو - ليست مستعدة للتنازل عن جميع مفردات مشروعها السياسي الأساسي والذي يتمثل في إقامة دولة دينية، والسعي لإقامة دولة الخلافة الإسلامية، وعدم الاعتداد بمقتضيات الوطنية المصرية، ولا بقداسة حدود الدولة، والاستئثار المطلق بالحكم، والرفض القاطع لمبدأ تداول السلطة، مع أنه ذروة القيم الأساسية للديمقراطية.

### 2 - الديمقراطية في ضوء التحليل الثقافي

هناك إجماع بين الباحثين على أن النزعة للديمقراطية أصبحت تسود العالم، وخصوصًا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وتحول عديد من النظم السياسية الشمولية في أوروبا الشرقية إلى الديمقراطية.

ويلاحظ بعض المفكرين أن النزعة للحرية ورفض القهر قد تكون موجودة بشكل شبه غريزي في النفس الإنسانية في كل مكان، إلا أن الديمقر اطية كنظام سياسي لا يمكن أن تخلق نفسها من العدم، بل لا بد لها لكي تقوم و تترسخ على أسس صحيحة أن تتوافر مجموعة من المتطلبات المبدئية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة طبعًا إلى الإرادة السياسية لدى النخب المؤثرة ولدى الجماهير معًا، في الانتقال من الشمولية والسلطوية إلى الليبرالية والديمقر اطية.

وهناك - كما يرى أغلبية الباحثين - أسس للديمقراطية تمثل منظومة متكاملة تتألف من مفردات أساسية، إن لم تتوافر لا يمكن القول إن النظام السياسي ديمقراطي.

وقد أجمل بعض الباحثين المفردات أو الأسس التي تشكل منظومة الديمقراطية في عشرة مبادئ. وسنرى أن هذه الأسس لا يمكن إعمالها في التطبيق إلا إذا توافرت شروط مبدئية سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية.

ونريد أن نطبق منهجية التحليل الثقافي بالنسبة لكل أساس من هذه الأسس، لكي نرى هل يمكن تطبيقها في المجتمع العربي أم لا.

الأساس الديمقراطي الأول هو مبدأ السيادة للشعب. وقد يبدو هـذا المبدأ بديهيًّا باعتبار أن أحد التعريف ات الذائعة للديمقراطية التي تُنسب إلى إبراهام لينكولن "إنها هي حكومة الشعب التي يؤسسها الشعب وتعمل لصالح الشعب».

غير أن هذا الأساس كان محل نزاع في المجتمع العربي. ذلك أن تيار الإسلام السياسي الذي يرفع شعار أن «الإسلام هو دين ودولة» لم يقبل هذا الأساس الذي ينتمي تاريخيًّا للتراث الليبرالي. وضد مبدأ السيادة للشعب رفعت الجهاعات الإسلامية السياسية شعار «الحاكمية لله». وهم يقصدون بذلك أن الحكم تنص عليه آيات القرآن الكريم، وليس على البشر سوى تنزيلها على الواقع بدون أي تدخل منهم. بل إن بعض الجهاعات الإسلامية ترى أن لفظ «المشرع» الذي يستخدم في القانون الوضعي والفقه الدستوري، ويقصد به الهيئات المنوط بها عملية التشريع بحكم الدستور والقانون، مسألة ضد الدين؛ لأن كلمة المشرع ينبغي أن تقصر على الله سبحانه وتعالى دون غيره من البشر!

ونحن نعرف أن هناك صراعًا فكريًّا ضاريًا بين أنصار الدولة المدنية العربية الذين يرون ضرورة الفصل بين الدين والدولة، على أساس أن هذه الدولة ينبغي أن تقوم على أساس التشريع الوضعي، وليس على أساس الفتوى كما تدعو هذه الجماعات الإسلامية، التي تريد في الواقع تأسيس دول دينية على أنقاض الدولة المدنية العلمانية الراهنة.

وقد حاولت بعض الدساتير العربية وأبرزها الدستور المصري أن تتجاوز هذا الخلاف، بابتداع نص دستوري يقرر أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. غير أن أنصار الجاعات الإسلامية يحذفون في مجال الجدل - كلمة «المبادئ» ويريدون أن يطبقوا أحكام الشريعة الإسلامية بتفصيلاتها بالكامل، وحسب تفسيرهم هم للنصوص الدينية.

ويمكن لتفسيراتهم الجامدة أن تؤثر على وضع الأقليات في المجتمع العربي، كما أن تفسيراتهم فيها يتعلق بوضع المرأة في المجتمع قد يؤدي إلى الجمود الاجتماعي، واعتقال التطور الثقافي في دوائر فكرية ومسلكية بالغة المحافظة والرجعية؛ ومن ثم تحتاج إقامة النظام الديمقراطي إلى حوار فكري فعال بين أنصار مختلف التيارات الإيديولوجية في المجتمع العربي للوصول إلى توافق حول هذه المسائل الأساسية التي أشرنا إليها.

والأساس الثاني من أسس الديمقراطية أن الحكومات ينبغي أن تتشكل بناء على رضا المحكومين، وهذا الأساس هو في الواقع لب مسألة شرعية النظم السياسية. فالنظام السياسي الذي يتمتع بالشرعية، هو بكل بساطة النظام الذي ينال رضا غالبية المواطنين.

ومن الجلي أن هذا الأساس الضروري من أسس الديمقراطية يمثل في التطبيق عقبة كبرى. ذلك أن النظم السياسية العربية شمولية أو سلطوية تمرست خلال النصف قرن الماضي بتشكيل حكومات لا تعكس رضاء المحكومين.

بل إنه في حالات عديدة وفي مجتمعات عربية متعددة مثل الأردن والمغرب والجزائر، قامت هبات جماهيرية شعبية اتسمت بالعنف الشديد- في بعض الأحيان – ضد الحكومات التي مارست القهر السياسي والقهر الاقتصادي على المواطنين، ومع ذلك لم تغير النظم السياسية السائدة طريقتها في فرض الحكومات المكروهة شعبيًّا على الناس إلى أن قامت ثورات الربيع العربي فأزالت النظم الشمولية والسلطوية.

وتبدو الصعوبة البالغة في تطبيق هذا الأساس الجوهري من أسس الديمقراطية في أنه لو خضعت النخب السياسية الحاكمة لمعيار رضاء المحكومين في تشكيل الحكومات، فإن ذلك يعني عمليًّا التنازل الطوعي عن القدر الأكبر من النفوذ السياسي والامتيازات الطبقية الصارخة التي يتمتع بها أعضاؤها.

وإلى الآن لا يبدو أن النخب السياسية الحاكمة العربية مستعدة للتنازل الطوعي عن نفوذها السياسي وامتيازاتها الطبقية، وهذه هي من بين الأسباب التي أدت إلى اندلاع ثورات الربيع العربي.

وإذا انتقلنا إلى الأساس الثالث من أسس الديمقراطية وهو تطبيق حكم الأغلبية، لأدركنا أننا بصدد عقبة كبرى ليست في النظرية ولكن في التطبيق!

ذلك أنه جرت العادة في عديد من البلاد العربية على تزييف الانتخابات سواء كانت انتخابات رئاسية تقوم على التنافس حول مقعد رئيس الجمهورية، أو تقوم على نظام الاستفتاء.

ومعنى ذلك أن مسألة الأغلبية غالبًا ما تزيف بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء بالنسبة لرئيس معين أو بالنسبة لحزب سياسي واحد، أو حتى لحزب سياسي رئيسي تدور حوله أحزاب سياسية معارضة.

ونصل بعد ذلك إلى الأساس الرابع من أسس الديمقراطية وهو ضرورة احترام حقوق الأقليات. وإذا نظرنا للفكر السياسي العربي في هذا المجال سنكتشف أنه فشل فشكّ ذريعًا في صياغة نظرية قومية عامة للتعامل مع الأقليات غير العربية في المجتمع العربي. ذلك أنه لدينا أقوام غير عرب، مثل الأكراد في العراق، والمارونيين في لبنان، والمبربر في المغرب، والجنوبيين المسيحيين في جنوب السودان.

ما سبق ليس سوى عينة ممثلة لأسس الديمقراطية، غير أنه أمامنا من بعد مناقشات شتى لا بد أن تدور حول ضمان حقوق الإنسان الأساسية، وتنظيم الانتخابات الحرة العادلة والمساواة أمام القانون، وأسس أخرى تحتاج لتحليل نقدي دقيق.

ويمكن القول إن الأسس التقليدية التي تشكل منظومة الديمقراطية، لحقها تغيرات جوهرية بعد اندلاع ثورات الربيع العربي مما يدعو إلى تحديدها وتحليلها في نفس الوقت.

## 3 - مشكلة الثورة والثورة المضادة!

هل كانت 25 يناير مجرد انتفاضة جماهيرية محدودة ضد نظام «مبارك» بكل سلبياته وأخطائه سرعان ما تحولت بحكم انضهام ملايين المواطنين إلى طبقة الشباب الثائر الذين نظموها، أم أنها كانت منذ البداية ثورة بكل معاني الكلمة؟

ولو كانت ثورة بكل معاني الكلمة فإن هناك أسئلة لا بد أن تتداعى، وأهمها هل هناك ثورة بلا قيادة، وهل هناك ثورة بلا إيديولوجية؟ لن نحاول تقديم إجابات شافية عن هذه الأسئلة الحاسمة لأنه سبق لنا في كتابنا «الشعب على منصة التاريخ: تنظير مباشر للثورة:

الذي خرج منذ شهور قليلة عن «المركز العربي للبحوث بالقاهرة» أن قدمنا تحليلًا ثقافيًّا متكاملًا للرد على هذه الأسئلة المحورية.

نعم لقد كانت ثورة بلا قيادة؛ لأن من نظموا الانتفاضة الجهاهيرية تلاقوا - بدون معرفة سابقة - على شبكة الإنترنت. وكانت أيضًا ثورة بلا إيديولوجية؛ لأننا نعيش عصر سقوط الإيديولوجيات وتحول مضامينها إلى شعارات محددة مثل شعارات 25 يناير «خبز وحرية وعدالة اجتهاعية». غير أن افتقاد ثورة 25 يناير إلى قيادة أدى من بعد إلى عواقب بالغة الخطورة؛ لأن القوى السياسية التقليدية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين قفزت على قطار الثورة المندفع، واستطاعت عقد صفقات سياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي عقد صفقات سياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أرخى لها الزمام السياسي وسمح بتنظيم استفتاء الانتخابات أولاً أم الدستور أولًا، بناء على قرارات لجنة هواها إخواني، عما أدى - بعد تزييف وعي المواطنين البسطاء برفع الشعارات الدينية - إلى أن تكون نتيجة الاستفتاء «الانتخابات أولًا».

وقد أدى عقدها على عجل بغير أن تُعطى الائتلافات الثورية والأحزاب السياسية الليبرالية فرصة الزمن الكافي لإعداد نفسها إلى فوز ساحق لحزب الحرية والعدالة الإخواني، بالإضافة إلى حزب النور السلفي. وهكذا هيمنت جماعة الإخوان على السلطة التشريعية، شم أُتيح لها بعد ذلك نتيجة صفقات مشبوهة أجرتها مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبعض التيارات الليبرالية للأسف، أن تنجح مرشحها «محمد مرسي» ضد «أحمد شفيق» لتكتمل دائرة التمكين الإخوانية بعد أن تملكت السلطتين التشريعية والتنفيذية.

واستطاع الرئيس المعزول بنتيجة انتخابات صندوق الانتخابات وهو لدينا في مصر – عكس الدول الديمقراطية المتقدمة – صندوق ملوث بآفات الأمية والفقر والرشاوى الانتخابية المقنعة، وأخطر من ذلك بتزييف الوعي الاجتهاعي للعامة من البسطاء نساء ورجالًا برفع الشعارات الدينية المضللة مثل «تطبيق شرع الله»... وكأن الشريعة الإسلامية غير مطبقة في البلاد، نقول استطاع «محمد مرسي» العبث بكل الأعراف الدستورية، والعصف بكل القواعد القانونية.

لن نتحدث عن القرارات الرئاسية المشبوهة التي أفرج فيها عن أكثر من أربعهائة من الجهاديين والتكفيريين وتجار الأسلحة، ولن نتحدث عن تلاعبه بثوابت الأمن القومي في سيناء مما أغضب بشدة القوات المسلحة الحارسة على أمن مصر، ولن نتحدث عن إقصاء كافة القوى السياسية بغير استثناء والانفراد الاستبدادي بالسلطة، ولكن يكفينا هنا أن نشير إلى الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول والذي أعطى فيه لنفسه سلطات مطلقة، وحصّن قراراته في الماضي والحاضر والمستقبل من أن ينقضها القضاء.

والسؤال هنا: هل نتيجة الصندوق في الانتخابات الرئاسية أو في الانتخابات البرلمانية تتيح للرئيس المنتخب أن ينقلب إلى ديكتاتور

مطلق السراح مشروعه الحقيقي هو تفكيك مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الشرطة والقضاء والقوات المسلحة؟

لقد أدت سياسة «التمكين» الإخوانية إلى سخط شعبي واسع المدى بعد أن أحست الجهاهير العريضة أنها -من انتخب الرئيس المعزول ومن لم ينتخبه - كانت ضحية خدعة كبرى في حكم الإخوان المسلمين. وبعد أن تراكمت الأخطاء والخطايا و دخل الحكم الإخواني بغباء سياسي نادر في حرب استنزاف ضد مؤسسات الدولة جميعًا، بالإضافة إلى الإعلام ورموز الفكر والفن، نشأت حركة «تمرد» التي استطاعت بناء على خيال ثوري ثري حشد عشرات الملايين في التي استطاعت بناء على خيال ثوري ثري حشد عشرات الملايين في القوات المسلحة هذه الإرادة الشعبية الطاغية وكان أن بادرت بعزل رئيس الجمهورية وإعلان خارطة الطريق.

وهنا قامت الثورة المضادة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، والأصح أن نسميها «الأفعال المضادة للثورة» رافعة شعار «الدفاع عن الشرعية»، ومطالبة بعودة الرئيس المعزول «محمد مرسي»، وعودة العمل بالدستور، وإعادة مجلس الشورى الباطل كل ذلك احترامًا لنتيجة الصندوق!

وها هي مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين بعد فض اعتصامي «رابعة» و «النهضة» تعبث في البلاد عدوانًا وترويعًا للمواطنين واعتداء على المنشآت العامة باسم الدفاع عن الشرعية، وهي لا تتردد

في استخدام العنف ضد قوات الأمن أو ضد الجماهير الغاضبة التي ترفض مسيراتها وشعاراتها وهتافاتها المسيئة للقوات المسلحة.

وأنا أفهم أن الصدمة التي أصابت قيادات جماعة الإخوان المسلمين وقواعدها الجماهيرية نتيجة نجاح ثورة 30 يونية في تخليص البلاد من الحكم الإخواني الفاسد أدت إلى ظهور ردود فعل هستيرية، ترجمت نفسها في الشعارات المعادية والسلوك العدواني.

ولكن الذي لم أفهمه على وجه الإطلاق الهجوم غير المبرر الذي شنته بعض الشخصيات غير الإخوانية ضد 30 يونية، واتهامها بأنها ليست سوى انقلاب عسكري!

غير أن هؤلاء -ومن بينهم أصدقاء أعزاء ممن ينتمون إلى التيار اليساري أو الليبرالي- لم يفسروا لنا دلالة خروج ملايين المصريين ضد حكم الإخوان في 30 يونية وكأن هذا الخروج الشعبي انقلاب؟

ولو كان انقلابًا فإنه يُعد انقلابًا شعبيًّا يكشف عن تحطيم الجماهير لأسطورة الصندوق المزيف الذي جاء بالإخوان إلى الحكم.

وكأن هذه الحجة الفارغة تتيح لأي فصيل سياسي باسم قداسة مبدأ حرية التظاهر والاعتصام أن يحول بعض الميادين إلى «مستوطنات سياسية»، ويتحكم في الدخول إليها والخروج منها، وبغير طبيعة البنية التحتية لهذه الميادين، وكل ذلك باسم حرية التعبير عن الرأي!

ونقول لهؤلاء إننا نتحداهم أن توجد هذه المظاهرات الفوضوية التخريبية والتي تقوم بقطع الطرق والعدوان على المنشآت العامة والخاصة في أي بلد ديمقراطي معاصر.

وفي ضوء ذلك كله نقرر بكل وضوح أننا أيدنا الخروج الشعبي الكبير في 25 يناير، وكذلك الخروج الشعبي الكبير الثاني في 30 يونيو، ولكننا ضد أي مظاهرات فوضوية في الشارع سواء قامت بها شراذم الإخوان المسلمين أو عصابات الألتراس أو أي فصيل سياسي يهارس الفوضى باسم الثورة.

ونحن مع قانون حقيقي قابل للتطبيق ليس لمنع التظاهر ولكن لتنظيم هذا الحق، ومن هنا فالمناقشات الغوغائية التي تمارسها الآن ائتلافات ثورية متعددة ومنظهات حقوقية حول أن القانون الغرض منه التحريم المطلق للتظاهر ليست إلا تمهيدًا للطريق لكي تصبح الفوضي هي السائدة في الشارع مما سيؤدي إلى أن تكون المظاهرات لا تختلف في الواقع عن البلطجة السياسية!

#### 4 - الانحراف السياسي والعنف الفوضوي!

كيف يمكن تفسير الأحداث العاصفة التي تجري في مصر حاليًّا والتي دفعت البلاد إلى منزلق الفوضي العارمة؟

حين تأملت بعمق التطورات السياسية بعد ثورة 25 يناير والتي حدثت طوال المرحلة الانتقالية، والتي انتهت فعليًّا بانتخاب الدكتور «محمد مرسي» رئيسًا للجمهورية، رصدت بصورة منهجية التعثر الشديد في مسار الثورة.

وأشد ما لفت نظري هو تشرذم الطلائع الثورية التي كان لها فضل إشعال فتيل الثورة، والتي التحم بها ملايين المصريين فور اندلاعها، لأنها انسحبت من ميدان التحرير وضاعت في دروب الانشقاقات السياسية، والذي أدى بها إلى تكوين أكثر من ثلاثهائة ائتلاف ثوري، زخرت بالمنافسات الشخصية العقيمة بين زعهائها، وافتقدت الرؤية السياسية لما بعد الثورة.

وبالإضافة إلى ذلك رصدت مبكرًا تسلل سهات العنف في المظاهرات الجهاهيرية الحاشدة والتي كان يطلق عليها المليونيات والتي تعددت أسهاؤها وكانت تنظم بسبب أحيانًا وبدون سبب أحيانًا أخرى.

وقد لخصت سلبيات هذه المظاهرات المتعددة في مقال نشرته في «15 سبتمبر 2011» بعنوان «الاحتجاج الثوري والعنف الجماهيري».

وقلت فيه بالنص «.. توالت المليونيات التي تعددت أسهاؤها وتنوعت شعاراتها من «جمعة الغضب» إلى جمعة «تصحيح المسار». غير أن هذه المليونيات – من واقع المهارسة والرؤية النقدية – سرعان ما فقدت طابعها الثوري الأصيل والذي كان يكشف عن التوافق السياسي لجهاعات الثورة المختلفة على المطالب الثورية، فقد حدثت انشقاقات بين التيارات الدينية والتيارات الليرالية. غير أنه أخطر من هذه الانشقاقات تحول المظاهرات الثورية إلى عنف جماهيري جامح أصبح يهدد أسس الدولة ذاتها».

وهذا التشخيص المبكر فيما يتعلق بزيادة معدلات العنف الفوضوي الذي قد يؤدي إلى هدم الدولة وجد اليوم - بعد اندلاع حوادث العنف الجامحة في كل محافظات مصر - تأكيدًا من التصريح

الذي أدلى به الفريق أول «السيسي» وزير الدفاع المصري ونشرته كافة الصحف بتاريخ «30 يناير 2013» والذي جاء فيه «إن مصر تواجه تهديدًا حقيقيًّا لأن استمرار الصراع بين القوى السياسية يؤدي إلى انهيار الدولة».

وقد أدت التطورات السلبية التي حدثت بعد ثورة 25 يناير نتيجة الأخطار الجسيمة التي ارتكبها شباب الثوار ومن سايرهم من النشطاء السياسيين إلى تفكيك المجتمع.

وبيان ذلك أنه حدث نسف كامل لقيم التراتبية الاجتماعية وتم اعتداء العمال على مديري المصانع والشركات، واعتداء المواطنين على رؤسائهم في المصالح الحكومية والوزارات المختلفة، واعتداء الطلبة على أساتذتهم، وكل ذلك تم باسم الثورة! وكأن الثورة في ذاتها تتيح للناس عدم الالتزام بالقوانين واللوائح، وأهم من ذلك بآداب التعامل التي كان ينبغي احترامها.

ولو تجاوزنا عن هذه الأحداث التي تكشف عن سقوط القيم الراسخة، ونظرنا إلى أحداث أخطر مثل الهجوم المنهجي على مؤسسة الشرطة وتسيير مظاهرات تهتف «الشرطة بلطجية» لمجرد أن أفرادها قاوموا ببسالة محاولة المظاهرات اقتحام وزارة الداخلية، لأدركنا أن الغوغائية أصبحت السمة البارزة للمظاهرات الجماهيرية، والتي لم تتورع عن الهتاف ضد القوات المسلحة أو كما أطلق عليها «حكم العسكر».

ومعنى ذلك أنه تمت بصورة شعورية أو لا شعورية محاولات لهدم الدولة عن طريق الهجوم المنظم على مؤسساتها الرئيسية، وهي الشرطة والقوات المسلحة والقضاء، والذي لم يسلم من الهجوم عليه بدعوى ضرورة تطهيره.

وقد سبق لي أن لخصت أسباب هذه الظواهر جميعًا في عبارة واحدة هي «انتهازية النخبة وغوغائية الشارع»؛ لأن النخبة السياسية بكافة فصائلها -ما عدا الإخوان المسلمين -تمرست بنفاق شباب الثورة ولم تتجاسر على نقد أخطائهم علانية، وأخطرها جميعًا تحويل الثورة إلى فوضى منظمة لا ضابط لها ولا رابط.

غير أن كل ذلك كان يمكن تجاوزه لو سارت المرحلة الانتقالية بصورة منهجية في طريق التطور الديمقراطي، إلا أن الاستفتاء الذي نُظّم في بدايتها حول «الدستور أولًا أو الانتخابات أولًا» والذي كانت نتيجته «نعم» - نظرًا لتزييف الإخوان المسلمين لوعي الجاهير بالشعارات الدينية أدى إلى تطورات سلبية لاحقة.

فقد أدى تنظيم الانتخابات بطريقة تقليدية إلى خسارة القوى الليبرالية والثورية ومكسب جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين. وليس هذا غريبًا في مجتمع وصلت فيه معدلات الأمية إلى 40 %، وعدد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 20 مليون مواطن.

وهكذا تضافرت عوامل الأمية والفقر والدعاية الدينية الزائفة لكي تجعل الإخوان المسلمين والسلفيين يحصلون على الأكثرية في مجلسي الشعب والشوري.

وأدى الاستمرار في «خديعة» صندوق الانتخابات -والذي هو مجرد آلية من آليات الديمقراطية - إلى فوز الدكتور «محمد مرسي» رئيس حزب الحرية والعدالة بمنصب رئاسة الجمهورية.

وقد رفع الرجل - قبل انتخابه رئيسًا - شعار «مشاركة لا مغالبة»، غير أنه عقب فوزه مباشرة باشر مخططًا مدروسًا لأخونة الدولة وأسلمة المجتمع.

وكلم تعمق هذا المشروع الإقصائي الذي هدف إلى الهيمنة الكاملة على مجمل الفضاء السياسي المصري زادت معدلات الانحراف في السلوك السياسي للإخوان المسلمين.

ونقصد بالانحراف السياسي المخالفة الصارخة لفصيل سياسي معين للقيم الأساسية المعلنة التي رفعها.

وهكذا حين تحول الإخوان المسلمون من شعار «المشاركة» والمقصود الحوار مع باقي الفصائل السياسية إلى «المغالبة» بمعنى إقصائهم بالكامل من المشهد تحقق الانحراف السياسي، والذي أدى إلى غضب جماهيري عارم بعد سلسلة من القرارات الجمهورية المعيبة التي أرادت تكريس «محمد مرسي» باعتباره ديكتاتورًا. وأبرز دليل على ذلك الإعلان الدستوري الذي أصدره وحصن فيه قراراته في الماضي والحاضر والمستقبل، كما حصن – بدون وجه حق – مجلس الشورى واللجنة التأسيسية لوضع الدستور.

وإمعانًا في الانحراف السياسي لهثت اللجنة التأسيسية للانتهاء من وضع الدستور وسُلِّم لرئيس الجمهورية، والذي أصدر قرارًا جمهوريًّا في نفس اليوم بتحديد موعد للاستفتاء عليه جاء نتيجته بـ «نعم» بمعدلات هزيلة.

ولم يكن ذلك غريبًا لأن هذا الدستور لم يطلع عليه غالبية الناخبين الذين قالوا «نعم» بل وبعض من قالوا «لا»!

وكان نتيجة هذا الانحراف السياسي لرئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين التي يمثلها أن اشتعلت ثورة الجماهير في يوم ذكرى ثورة 25 يناير.

غير أن الانحراف السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعادله إلا الانحراف السياسي للجماعات الثورية التي يتزعمها من يطلق عليهم الناشطون السياسيون.

فهذه الجهاعات التي تصمم على الحق المطلق في القيام بالمظاهرات والاعتصامات السلمية، أثبتت المهارسة أن «السلمية» وهم باطل، وأنها دائهًا ما تتحول إلى مظاهرات «دموية» يسقط فيها عشرات القتلى ومئات المصابين.

ومن يطلع على تفاصيل المشهد السياسي الآن في مصر يدرك أن البلاد انزلقت بالفعل إلى مهاوي الفوضى العارمة، بعد أن تم الهجوم الغوغائي على السجون والمحاكم وأقسام الشرطة والمقار الإدارية للمصالح والوزارات.

وهذه النتيجة الخطيرة ليست إلا الثمرة المُرَّة للانحراف السياسي الذي مارسته كافة الفصائل السياسية المصرية والذي أدى إلى العنف الفوضوي السائد.

## 5 - الثورة بين الانقسام السياسي والتفكك الاجتماعي

أتحدث عن الثورات العربية التي اندلعت في تونس ومصر وليبيا بالمفرد؛ لأنها بالرغم من خصوصية كل ثورة منها إلا أنها كظاهرة عامة تتشابه في ملامحها وقسماتها الرئيسية، وأهم من ذلك أنها تقع كلها في مهاوي التعثر، وتكاد تنتهي إلى الفشل الذريع.

ثورة تلقائية بلا قيادة ولا تنظيم ولا رؤية. انطلاقة جبارة كرد فعل لحوادث فردية (بوعزيزي في تونس) (خالد سعيد في مصر) (الانتفاضة الثورية في بني غازي بليبيا)، غير أنها في الواقع كانت كالفيضان الذي اقتلع سدود السلطوية الراسخة التي استمرت في مصر ثلاثين عامًا كاملة، وتجذرت في تونس لعشرات السنين وقضت بالكامل على بنية المجتمع الليبي.

حوادث فردية نعم، ولكن الانتفاضات الثورية التي تلتها والتي قادتها مجموعات قليلة العدد سرعان ما اتسعت دوائرها لتشمل الشعب كله، الذي نزلت طوائفه في الشارع مرددة هتافات «الشعب يريد إسقاط النظام»، والذي سقط فعلًا في مشهد تاريخي نادر أمام أنظار العالم كله، والذي تابع دراما الانهيار والسقوط لحظة بلحظة،

منبهرًا من قوة المدالجماهيري الذي اقتلع كل ميراث الخوف من السلطة الباطشة في لحظة واحدة.

سقط النظام القديم بضربة ثورية واحدة في كل من مصر وتونس، وبعد صراع دام في ليبيا سقط فيه آلاف الضحايا والمصابين، وفجأة أثير السؤال: ماذا نفعل بعد أن سقط النظام؟

في مصر بعد عثرات عميقة في فترة انتقالية مضطربة غاية الاضطراب حكمها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، جرت انتخابات نيابية كسبتها جماعة الإخوان المسلمين التي لم تدخل ميدان التحرير بعد 25 يناير إلا متأخرة أيامًا، إلى أن اتخذت قياداتها القرار بالانضام للقوى الثورية بعد ما تبين بها ليس فيه مجال للشك بأن النظام القديم تداعى وعلى وشك السقوط.

ليست جماعة الإخوان المسلمين بمفردها ولكن انضمت إليها أحزاب السلفيين الذين قبعوا في كهوفهم سنينًا لا يفعلون شيئًا سوى إفساد عقول الشباب بأفكارهم الرجعية، بزعم أنهم لا يعملون بالسياسة.

وأصبح المشهد السياسي بالغ الغرابة! من قاموا بالثورة تم إقصاؤهم «ديمقراطيًا» لأنهم لم يفوزوا بالانتخابات لضعف صلتهم بالشارع، ومن شارك فيها من قوى وطنية وسياسية أخرى لم يحصلوا إلا على الفتات من المقاعد النيابية، في حين تربع قادة الإخوان المسلمين على رئاسة مجلسي الشعب والشورى، وبعد حين أصبح الدكتور «محمد

مرسي» رئيس حزب «الحرية والعدالة» هو رئيس الجمهورية هكذا مرة واحدة! بعد انتخابات ديمقراطية أيضًا وإن شابها عديد من الشكوك حول سلامة النتيجة التي أعلنت بعد ضغط جماهيري إخواني في الشارع وتهديد بحرق البلاد لو لم يعلن فوز المرشح الإخواني ضد منافسه الفريق «أحمد شفيق»، الذي حصل على نفس نسبة أصواته تقريبًا.

وفي تونس فاز حزب النهضة في الانتخابات، وكان أكثر رشدًا في توزيع المناصب القيادية (رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الانتقالي) على أحزاب لا تنتمي إلى خطه الإيديولوجي.

أما في ليبيا فبعد انتخابات نجح فيها التيار الليبرالي ضد الإسلاميين، أصبح فيها الحكم الفعلي للميلشيات العسكرية التي رفضت تسليم أسلحتها للجيش.

بعيدًا عن هذه التفاصيل التاريخية لصعود الثورة، لا بدأن نركز على مشاهد سقوطها في مصر على وجه الخصوص، ثم في تونس وخصوصًا بعد اغتيال المناضل «بلعيد» وفي ليبيا بعد حكم الميلشيات.

ولا بدأن نعترف بأن مشهد سقوط الثورة أكثر ما يكون وضوحًا في مصر.

في ذكرى الثورة يوم 25 يناير الماضي خرج ملايين المصريين إلى الشوارع لكي يهتفوا «يسقط حكم المرشد» ويقصدون مرشد الإخوان المسلمين، ومرة أخرى يتردد في الميادين شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»! قبل هذا اليوم شهد المجتمع المصري ظواهر فوضوية

لا سابقة لها في التاريخ الحديث، وهذه الظواهر يمكن تلخيصها في عبارة واحدة «انقسام سياسي حاد وتفكك كامل للمجتمع».

انقسام سياسي حادبين جماعة الإخوان المسلمين التي تحكم البلاد، والتي لم تتوان بعد انتخاب رئيس حزب «الحرية والعدالة» الإخواني رئيسًا للجمهورية عن تنفيذ مشروع «أخونة الدولة» و «أسلمة المجتمع». ليس ذلك فقط بل إن رئيس الجمهورية الدكتور «محمد مرسي» أعلن نفسه الحاكم المطلق للبلاد حين أصدر إعلانًا دستوريًا منح فيه لنفسه كل السلطات بلاحسيب ولا رقيب.

وفي الطريق الآخر من الانقسام تقف جماعات المعارضة من ائتلافات ثورية وأحزاب سياسية ترفع مطالبها لإلغاء الدستور الباطل وإقالة النائب العام وتغيير الوزارة وتشكيل حكومة ائتلافية، وبعض أجنحتها تجاوز حدود المعارضة الديمقراطية إلى الانشقاق الصريح على النظام فطالب بإسقاط النظام.

هذا على مستوى السلوك السياسي، أما على مستوى السلوك الاجتماعي فقد شاعت مظاهر التمرد على السلطة بكل أشكالها. وقد شاهد العالم بأسره رئيس جمهورية مصر وهو محاصر في القصر الرئاسي والمظاهرات تقذفه بالطوب وزجاجات المولوتوف، بل بذلت محاولات يائسة لاقتحام القصر نفسه، مما اضطر رئيس الجمهورية إلى أن يهارس سلطاته من قصر رئاسي آخر هو قصر «القبة»، وقريبًا ستنطلق إليه المظاهرات الاحتجاجية أيضًا.

وهكذا أصبحت الثورة ضائعة تمامًا بين انقسام سياسي حاد تجاوز في التعبير عنه كل الأعراف الديمقراطية؛ لأنه أدى إلى سقوط عشرات الضحايا ومئات المصابين مما أدى إلى صعود هتاف «القصاص للشهداء» في كل يوم. وتفكك اجتهاعي واسع المدى كشف عنه إضراب رجال الشرطة مؤخرًا الذين أغلقوا أقسام الشرطة بالجنازير وطالبوا بإقالة وزير الداخلية واتهموا نظام الحكم بأنه يضحي بهم ويدفعهم إلى مواجهة غير متكافئة مع الجهاهير بغير حماية كافية وبدون غطاء سياسي، بحيث أصبحوا في مواجهة مباشرة مع الجهاهير متهمين دائمًا باستخدام بلقوة المفرطة مع الجهاهير التي تقذفهم بالطوب وقنابل المولوتوف.

كل يوم في مصر مظاهرة بسبب وبدون سبب، وكل يوم هناك مصادمات مع قوات الأمن، وكل يوم يعلن عن جماعة فوضوية تخريبية جديدة تزعم أنها بالعنف ستحرر البلاد من طغيان الإخوان المسلمين.

توقف كامل عن الإنتاج، وانقسام سياسي حاد، وتفكك اجتماعي واسع المدى، وعشرات الضحايا يسقطون كل يوم، وكل هذه شواهد قاطعة على سقوط الثورة في مصر.

وهذا السقوط الذي كشف عن الفشل التاريخي لجماعة الإخوان المسلمين في الحكم لا يمكن الخروج من دائرته الخبيشة إلا بانقلاب سياسي كامل لم تتضح معالمه بعد.

أما في تونس وخصوصًا بعد الاغتيال الإجرامي للمناضل «بلعيد» وخروج ملايين التونسيين في مظاهرات حاشدة احتجاجًا ضد حزب «النهضة» الحاكم، لم يجد «الغنوشي» زعيم الحزب ردًّا على الغضب الجماهيري إلا بإصدار تصريح سياسي خائب نصه «لا بلعيد هو بوعزيزي ولا أنا بن علي».

ثم صدرت الأوامر بحشد جماه ير النهضة والسلفيين للرد على الجماهير التونسية الغاضبة. أما في ليبيا فقد أصبح الحكم للميلشيات التي تعمل بحرية كاملة.

أليس منطقيًّا بعد ذلك كله القطع بأن الثورة بعد صعودها قد سقطت للأسف الشديد؟

و مما يؤكد هذا الحكم الذي قد يبدو صادمًا أنه ليست هناك لدى أي طرف من أطراف الثورة، حكمًا كان أو معارضة، أي رؤية استراتيجية للمستقبل!

## 6 - سقوط المثقف التقليدي وصـعــود النــاشــط الســـيـاســـي!

في جولة لي بمكتبات القاهرة لكي أتعرف على الكتب الجديدة وخصوصًا تلك التي عالجت موضوع ثورات الربيع العربي، وجدت كتابًا هامًّا للكاتب المعروف «فخري صالح» المعروف بمتابعته الدقيقة لتطورات الفكر العالمي والعربي عنوانه «كتاب الثورات العربية: المثقفون والسلطة والشعوب» الصادر عن (دار العين بالقاهرة، عام المثقفون وقد جذبني العنوان الفرعي لأنه يتعرض للعلاقة بين

المثقفين والسلطة والشعوب، وهو موضوع اهتممت بتحليله مرات متعددة في كتاباتي المتنوعة.

والكتاب - كما يذكر المؤلف في التنويه - مجموعة المقالات التي كتبها على وقع أحداث الثورات والانتفاضات والاحتجاجات العربية خلال عامي 2011 و2012، وهي تسعى إلى تشريح العلاقة التي تربط المثقفين بالسلطة من جهة والشعوب من جهة أخرى. وقد قرأت بعناية القسم الذي أعطى الكاتب له عنوانًا هو «في معنى المثقف وبحثًا عن دوره في الثورات العربية».

وقد أدركت على الفور أن «فخري صالح» كتب مقالاته في الواقع «عن بعد» In absentia وهو التعبير المستخدم في العلوم الاجتماعية عن الباحث الذي يكتب عن مجتمع ما بدون تفاعل ميداني مباشر مع مختلف جنباته. وقد ذكرني ذلك بالكتاب الشهير الذي كتبته الأنثربولوجية الأمريكية المعروفة «مارجريت ميد» عن اليابان بغير أن تزورها وإنها بناء على قراءات عما كتب عن اليابان، وجاء كتابها نموذجًا للدراسات «عن بعد». غير أن الذي أعطى عمقًا خاصًا لتحديدها لملامح الشخصية اليابانية أنها -بالإضافة إلى تحليل الكتب المدرسية اليابانية - أجرت مقابلات عدة مع عشرات الأمريكيين من أصل ياباني المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ولكن يبدو أن «فخري صالح» لم يحتك مباشرة لا بالمجتمع التونسي ولا بالمجتمع المصري، وقنع بالكتابة «عن بعد» عن دور المثقفين في الثورات. والدليل على ذلك أن طرحه لمشكلة المثقفين وأدوارهم التي قاموا بها قبل الثورات أو بعدها طرح تقليدي للغاية؛ لأنه في النهاية يدعوهم بصورة مثالية للالتحام بمشكلات مجتمعهم والتعبير عنها.

وقد غاب عنه في الواقع أبرز حقيقة كشفت عنها الثورة المصرية في 25 ينايـر عـلى وجه الخصوص هي سـقوط دور المثقـف التقليدي وصعود دور النشاط السياسي!

بعبارة أخرى انتهى الدور التقليدي الذي قام به مثقفون عرب في عصور الاستبداد قبل الشورات بصور متفاوتة من التهادن مع النظم اتقاء لشرها أو معارضتها بصورة جِذْرية، كما فعل المثقفون المصريون الذي أسسوا حركة «كفاية» قبل سقوط نظام «مبارك» داعين الرئيس إلى التنحي عن منصبه، ورافضين توريث الحكم لنجله في نفس الوقت. واستطاعوا بجسارة نادرة أن يعبروا الخيط الرفيع بين المعارضة والانشقاق عن النظام، بعدما ارتفعت أصواتهم في شوارع القاهرة لافتة «يسقط يسقط حسني مبارك». وكان ذلك في الواقع أول إشارة ملفتة إلى أن النظام القديم الذي تهاوى تحت الضربات الساحقة الثورة 25 يناير قد بدأ في الانهيار تمهيدًا للسقوط النهائي.

والسؤال الآن هو ما الذي أدى إلى سقوط دور المثقف التقليدي وصعود دور الناشط السياسي؟

أستعين في الإجابة عن هذا السؤال المحوري بالخريطة المعرفية التي سبق أن رسمت ملامحها للمجتمع المصري بعد الثورة وذلك في مقالة لي نُشرت في 29 ديسمبر 2011. وكان عنوانها «قراءة تحليلية لخريطة المجتمع المصري. وهي نتاج التحليل الاجتماعي «عن قرب» وليس «عن بعد»، وقد حددت أربعة ملامح أساسية لهذا المجتمع.

وأول ملامح هذا المجتمع الشوري المصري الوليد، أن دور المثقف التقليدي، والذي ساد طوال القرن العشرين، والذي كان يقوم على أساس تبني رؤية نقدية لأخوال المجتمع والاهتمام بالشأن العام من خلال تبني إيديولوجيات متعددة، قد سقط لحساب دور جديد ناشئ لمن يطلق عليه «الناشط السياسي».

وهذا الناشط السياسي نجده ممثلًا في كافة الأعمار، وليس من الضروري أن يصدر عن إيديولوجية محددة. ولكن ما يميزه حقًا قدرته الفائقة على تحريك الشارع في اتجاه معارضة السلطة، سواء في ذلك السلطة السلطة السلطوية السابقة أو السلطة الحالية في مرحلة الانتقال. ومما يميزه أن تحريك الشارع يتخذ - بحكم الثورة الاتصالية الكبرى أشكالا مستحدثة غير مسبوقة، مثل الاستخدام الفعال لشبكة الإنترنت بما فيها من أدوات «الفيس بوك» و «التويتر»، بالإضافة إلى الأشكال التقليدية مثل رفع وعي الجماهير من خلال رفع شعارات ثورية صارخة، تدفعهم دفعًا إلى الخروج إلى الشوارع في مظاهرات كبرى، أو اعتصامات مفتوحة، أو وقفات احتجاجية.

والملمح الثاني من ملامح المجتمع الثوري هو ظهور فئة «الحشود الجاهيرية الهائلة» والتي حلت محل فئة الجاهير التقليدية التي كان على التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

يمكن أن تخرج إلى الشارع للمعارضة في صورة مظاهرة لا يتعدى عدد أعضائها المئات، مما يسهل مهمة قوات الأمن في تفريقها. غير أن الحشود الجهاهيرية حين تصل أعداد المشاركين فيها إلى مئات الآلاف أو إلى الملايين في بعض الأحيان، فمعنى ذلك عجز أي قوة أمنية عن تفريقها أو وقف انتشارها.

غير أنه أخطر ما في ظهور الحشود الجاهيرية كفاعل أساسي ليس في كثرة الأعداد فقط، ولكن في أن سيكلوجية الحشد تتسم بسهات أساسية، أبرزها الاندفاع الذي لا حدود له، وتجاوز كل الحدود، والتطرف في رفع الشعارات التي يصوغها عدد من المحترفين الثوريين، والارتفاع بسقف المطالب أحيانًا لدرجة تجعل من المستحيل تحقيقها في وقت قصير، أو التناقض الشديد في المطالب، كل ذلك مع تشرذم الآراء السياسية، وبروز الانقسامات الخطيرة مشل تحول المجتمع إلى معسكرين؛ معسكر الليبراليين واليساريين ومعسكر الإسلاميين، سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو السلفيين.

والملمح الثالث من ملامح الخريطة المعرفية للمجتمع المصري بعد الثورة هو بروز التناقض بين الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية.

الشرعية الثورية ظاهرة معروفة في كل الشورات، وتعني أن من قاموا بالشورة من حقهم أن يسقطوا الشرعية القانونية القديمة التي تأسست في عصر السلطوية المستبدة، ويتخذون من الإجراءات الجِذْرية ما يدفع للتغيير الثوري حتى لو كان ذلك مضادًّا للقانون السائد.

أما الشرعية الديمقراطية فهي التي تقوم على أساس إجراء انتخابات نزيمة وشفافة تعكس القوى السياسية الناجحة التي ستكون في تعاونها مع قوات سياسية أخرى معارضة المعبرة حقًّا عن الإرادة الشعبية.

وأبلغ مثال لهذه الشرعية الديمقراطية هي انتخابات مجلس الشعب التي جرت في مصر بعد الثورة، والتي أقبلت عليها جماهير الشعب بالملايين، مما يدل على انتصارها للشرعية الديمقراطية على حساب الشرعية الثورية التي يزعم بعض شباب الثوار أن ميدان التحرير ومظاهراته هي المعبرة عنها، حتى لو خالفت الشرعية الديمقراطية!

والملمح الرابع من ملامح المجتمع الثوري هو إصرار الجماهير على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار، من أول المستوى المركزي حتى أدنى مستويات المستوى المحلى، ليس ذلك فقط ولكن الرقابة الفعالة على تنفيذ القرار.

يبقى هذا الملمح مطمحًا من مطامح ثوار 25 يناير ولكن لم يتح له أن يتأسس في شكل مؤسسات سياسية بصورة جديدة مستحدثة حتى الآن.

هذه هي الملامح الأساسية للخريطة المعرفية للمجتمع الثوري المصري، وقد ساعدني على رسم ملامحها بدقة تطبيقي لمنهج «الملاحظة على رسم ملامحها بدقة تطبيقي لمنهج «الملاحظة على رسم ملامحها بدقة تطبيقي لمنهج على رسم ملامحها بدقة تطبيقي لمنه على رسم ملامحها بدقة تطبيقي لمنهج على رسم ملامحها بدقة تطبيقي لمنهج على رسم ملامحها بدقة تطبيقي للمنهج على رسم ملامحها بدقة تطبيقي للمنهج على رسم ملامحها بدقة تطبيقي للمنهج على رسم ملامحها بدقة تصدير المنهد تصدير المنهد ال

بالمشاركة» المعروف في العلم الاجتماعي، وتتبعي الدقيق لصعود وسقوط الموجات الثورية المتتابعة منذ اندلاع الثورة في 25 يناير حتى الآن، مطبقًا ما يمكن أن نطلق عليه «التنظير المباشر للواقع» من خلال التحليل النقدي لأحداث الثورة المتلاحقة.

### 7 - شباب ثائرون وسياسيون تقليديون!

أدركت مؤخرًا -وهو خطأ لا بدلي أن أعتذر عنه- أن الصراع الدائر الآن في بـ لاد ثـورات الربيع العربي ليس بين تيارات إسـ لامية تتمثل في جماعة الإخوان المسلمين في مصر وحزب النهضة في تونس وإخوانيين في ليبيا، وتيارات ليبرالية أو علمانية أو حداثية حسب المصطلح المناسب في كل بلد، ولكنه بكل صراحة بين أجيال الشباب المندفع والزاخر بالطاقات الهائلة التي جعلته يحطم في نفسه أولًا حاجز الخوف من النظم المستبدة قبل أن ينطلق ليشعل الثورة في كل بلد من بلدان الربيع العربي، وبين أجيال الكهول والشيوخ من العجائز الذين يتحركون فكريًّا وفيزيقيًّا بصعوبة بالغة، والذين أصاب التبلد السياسي أذهانهم، وحسبوا أنهم يستطيعون العيش مرة أخرى بطرقهم القديمة البالية التي سقطت مع سقوط النظم الاستبدادية! وهذه الطرق القديمة البالية تتضمن من بين ما تتضمنه المساومات وعقد الصفقات من وراء ستار، وتوزيع المقاعد، واقتسام الفوائد والمنافع، بل وممارسة الكذب السياسي جهارًا نهارًا حين يفضح أمر الصفقات السرية.

وقد برز صراع الأجيال بروزًا واضحًا في الشهور الأخيرة في مصر بعد ما تبين من عجز النخب السياسية المعارضة التقليدية في مواجهة استبداد جماعة الإخوان المسلمين، والتي استطاعت عبر إجراءات ديمقراطية زائفة أن تستولي على مجمل الفضاء السياسي المصري، فقد امتلكوا بوضع اليد مجلسي الشعب والشورى وقفزوا بعد ذلك إلى موقع رئيس الجمهورية، وهم الآن وَفْقًا لخطة التمكين المحكمة يزحفون بصورة منهجية لاحتلال مقاعد غالبية المحافظين، ويتسللون إلى مفاصل الدولة الرئيسية من خلال تعيين أعضاء الجماعة في المناصب الإدارية العليا.

وهناك خطط لوضع قانون جديد للسلطة القضائية ينص فيه على خفض سن القضاة إلى سن الستين، وبالتالي يتم فصل أكثر من ثلاثة آلاف قاض وتعيين مئات المحامين من أعضاء الجماعة للإخوان المسلمين في القضاء، إعمالًا لنص مهجور في قانون السلطة القضائية.

وقد اجتهدت جبهة «العواجيز السياسية» في مقاومة المدّ الإخواني للسيطرة على الدولة والمجتمع نفسه، وذلك بتشكيل «جبهة الإنقاذ» والتي تضم عددًا من الأحزاب السياسية والتي سرعان ما دب الخلاف بينها.

لقد فشلت الجبهة فشلًا ذريعًا في اجتذاب الجماهير لها؛ لأنها تلجأ إلى الأساليب التقليدية الفاشلة، والتي تتمثل في عقد المؤتمرات في الفنادق، والتنافس على الوقوف وراء الميكروفونات وأمام الكاميرات لإصدار تصريحات «عنترية» لا وزن لها.

262

## وحين أحست جبهم المعارضين بإفلاسها اتخذت قرارات كوميديم في الواقع ا

قرار منها إنشاء برلمان موازٍ للبرلمان المصري لمناقشة مشكلات البلد ووضع حلول لها! وقرارات أخرى لعدد من الأحزاب لتشكيل «حكومات ظل»، وصرح أحد قادتها أن وزارة حزبه لن تزيد على خمسة عشر وزيرًا، وأنها ستقوم بتقديم حلول ناجعة لمختلف المشكلات التي تواجه الجهاهير!

ولم يسأل أحد نفسه من نخبة عواجيز السياسة كيف سيتصدون لحل المشكلات وليست لديهم البيانات الأساسية التي هي تحت يد الأجهزة الحكومية وذلك في أي قطاع من القطاعات؟

ونتيجة لاتساع شُقَّة الانقسام السياسي بين جماعة الإخوان المسلمين وباقي الأحزاب السياسية وفشل نخبة عواجيز السياسة في صياغة حلول سياسية لمواجهتها وهزيمتها سياسيًّا انبرت جماعات الشباب الثوري للمشكلة بحل سياسي نضالي إبداعي في الواقع.

وتمثل هذا الحل في حركة «تمرد»، والتي سرعان ما انتشرت في المدن والقرى والنجوع عن طريق مئات الشباب من المتطوعين، والذين أخذوا يجمعون توقيعات الناس لسحب الشرعية السياسية من رئيس الجمهورية والمطالبة بعقد انتخابات رئاسية مبكرة.

والشباب الثوري في هذه المبادرة الديمقراطية السلمية استطاعوا بحدسهم السياسي أن يضعوا أيديهم على جوهر الشرعية السياسية كما أجمع عليها علماء السياسة، وكما تواتر تطبيقها في البلاد الديمقراطية الراسخة، وهو أنها رضاء الأغلبية العظمى من المواطنين عن الحكم القائم.

بعبارة أخرى لو استطاع هؤلاء الشباب عن طريق ملايين استهارات الموقع عليها بالاسم وبالرقم القومي إثبات أن عشرات الملايين من المصريين يسحبون الشرعية السياسية من رئيس الجمهورية من خلال التعبير عن عدم رضائهم عن حكمه، ويدعون في نفس الوقت - ديمقراطيًا وليس عن طريق العنف - لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة حتى يقول الشعب كلمته، فمعنى ذلك أنهم بإبداعهم السياسي المثير تجاوزوا بكثير بلادة الأساليب التقليدية التي تخصص في ممارساتها عواجيز النخب السياسية السائدة.

ومعنى ذلك - إذا ما صوبنا نظرنا إلى المستقبل القريب وليس البعيد - أننا سنشهد في دول الربيع العربي أجيالًا جديدة من الشباب الثوري يمتلكون رؤى مختلفة عن العالم تتميز عن رؤى العالم التقليدية التي عششت في عقول الأجيال السياسية القديمة، والتي تظن وهمًا أنها يمكن أن تحكم هذه البلاد الربيعية الثائرة، والتي غالبية السكان فيها من الشباب الذين أصبحت تفصل بينهم وبين الأجيال السابقة مسافات شاسعة من التباينات ليس في رؤى العالم فقط، ولكن في نسق القيم الذي يعتنقونه وفي الأساليب التي ينتهجونها في الصراع السياسي، وفي الأحلام التي يريدون تحقيقها على أرض الواقع، والتي ترى الأجيال السابقة أنها وهم من الأوهام.

#### وهناك أسئلت بالغت الأهميت مطروحت للنقاش.

هل يمكن فعلًا صياغة المجتمعات العربية الثائرة صياغة جديدة في ضوء تحقيق شعارات الحرية السياسية والعدالة الاجتماعية واحترام الكرامة الإنسانية!

وهل يمكن حقيقة تحقيق مبدأ المواطنة وتفعيله في العمل بحيث لا يكون هناك تمييز لأي سبب بين مواطن وآخر؟

وهل يمكن خلق مجتمع عالمي يسوده السلام بدلًا من الصراع، وينهض على أساس حوار الثقافات بدلًا من صراع الحضارات، في ظل نسق عالمي للقيم يعبر تعبيرًا حقيقيًّا عن الوعي الكوني العالمي الذي بدأ يتشكل تحت تأثير ثورة الاتصالات الكبرى وأدوات التواصل الاجتماعي الحديثة؟

كل هذه الأهداف ليست حلمًا طوباويًّا يهيمن على عقول الشباب العربي وهم جزء من الشباب العالمي، ولكنها فلسفة الأجيال الجديدة، والتي لا بدلنا نحن «عواجيز العالم» أن نحاول فهمها وفك شفرتها حتى نستطيع أن نتعايش مع أجيالنا الجديدة المتوثبة!

ومما لا شك فيه أننا -كمواطنين عرب بشكل عام- نحتاج إلى إعادة تثقيف أنفسنا من جديد من خلال الاطلاع المنهجي على البحوث الحديثة التي أجريت مؤخرًا عن أجيال الشباب الجديدة.

ومن أبرز الكتب التي صدرت مؤخرًا كتاب «جيل الشباب في الوطن العربي ووسائل المشاركة غير التقليدية من المجال الافتراضي إلى الثورة» يضم الكتاب مجموعة متميزة من دراسات عدد من الباحثين الشباب بإشراف «محمد العجاتي» وأصدر الكتاب «مركز دراسات الوحدة العربية» في بيروت (أبريل 2013).

في هذا الكتاب الرائد دراسات عن سهات الجيل العربي الجديد والبنية المعرفية للشباب العربي، وغيرها من الدراسات المتميزة. علينا أن نتعرف على أجيال المستقبل!

## 8 - سقوط الشرعية الشكلية وصعود الإرادة الشعبية!

عنوان المقال يلخص في عبارة واحدة ما حدث في مصريوم 30 يونيو 2013. وذلك لأن عشرات الملايين من المواطنين المصريين خرجوا إلى الميادين في القاهرة وعواصم المحافظات المختلفة استجابة لحملة «تمرد» بهدف واحد هو إسقاط الشرعية الشكلية لجماعة الإخوان المسلمين، وإعلاء صوت الإرادة الشعبية التواقة لديمقراطية حقيقية، تعبر عن آمال وطموحات الملايين في حرية سياسية حقيقية وعدالة اجتماعية ملموسة وكرامة إنسانية تصون حقوق الإنسان. ألم تكن هذه هي الشعارات الأساسية لثورة 25 يناير ضد النظام الاستبدادي السابق؟

ولكن ماذا حدث في اليوم التالي للثورة؟

عبر مسار متعثر غاية التعثر في المرحلة الانتقالية التي قادها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومن خلال صفقات سياسية مع جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها القوة السياسية الوحيدة المنظمة في البلاد،

تم فرض استفتاء على الجمهور يسألهم سؤالًا واحدًا هو الدستور أولًا أم الانتخابات أولًا؟

سؤال مريب له خبئ، إذ كيف يمكن إجراء انتخابات أيًّا كانت بغير الانطلاق من دستور يحدد الحقوق والواجبات، وأهم من ذلك يكشف عن النظرية السياسية التي سيقوم عليها نظام الحكم؟

وانطلقت جماعة الإخوان المسلمين في حملات دعائية مضللة خلطت فيها كعادتها الديني مع السياسي، حين زعمت لجماهير المواطنين البسطاء: الذي يقول «نعم» للانتخابات أو لا سيدخل الجنة، والذي يقول «نعم» للانتخابات أو لا سيدخل الجنة، والذي يقول «نعم» للدستور أولًا سيدخل النار!

وبعدما ظهرت نتيجة الاستفتاء على هوى جماعة الإخوان المسلمين بأن الأغلبية قالت نعم للانتخابات أولًا، انطلقت تروج لما أسمته «غزوة الصناديق» وعنت بذلك صناديق الانتخابات حتى تضمن لنفسها الأغلبية التي تسمح لها - وَفقًا لقواعد الشرعية الشكلية - أن تهيمن على المجالس النيابية وتشرع كما تشاء، بل وأن تشكل الحكومة كلها لو أرادت من أعضاء حزبها الحرية والعدالة!

وهكذا حصلت الجهاعة - نتيجة تزييفها للوعي الاجتهاعي للجهاهير -على الأكثرية في مجلسي الشعب والشورى، وما لبثت أن أدارت لحسابها أيضًا معركة رئاسة الجمهورية التي أعلنت في البداية أنها لمن تدخلها ولكنها عدلت عن رأيها، سعيًّا إلى الاستحواذ على السلطة السياسية المطلقة. فرشحت نائب المرشد العام للجهاعة الخيرت الشاطر» وهو قيادة بارزة، ولما تم الاعتراض عليه قانونيًّا

دفعت بالمرشح الاحتياطي الدكتور «محمد مرسي» الذي فاز بمنصب رئيس الجمهورية وإن كان بفارق ضئيل للغاية عن منافسه الفريق «أحمد شفيق»، نتيجة غفلة وسذاجة جماعات متعددة من الليبراليين الذين سعوا لتأييد الدكتور «محمد مرسي» نكاية في الفريق «شفيق» الذي اعتبروه عمثلًا للنظام السياسي القديم!

واستنادًا إلى قواعد الشرعية الشكلية أصبح الدكتور «محمد مرسي» رئيسًا للجمهورية لا ينازعه أحد في سلطاته التي ظن واهمًا أنها سلطات مطلقة تسمح بتجاوز الأعراف الدستورية والقواعد القانونية!

والحقيقة أن الرجل لم يقصر في هذا المجال! فقد أصدر قرارات جمهورية معيبة ألغتها المحكمة الدستورية العليا للعوار القانوني فيها وكذلك محاكم القضاء الإداري. ولم يجد الرجل وسيلة يهارس فيها الاستبداد المطلق غير إصدار «إعلان دستوري» باطل نصب فيه نفسه ديكتاتورًا مطلق السراح، بعد أن حصن قراراته من الطعن عليها بواسطة القضاء!

كما حصن أيضًا اللجنة التأسيسية للدستور حتى لا يطعن القضاء على تشكيلها المعيب، وكذلك مجلس الشورى وأغلبيته من الإخوان المسلمين والسلفيين، حتى ينطلق في مجال التشريع بلا معقب عليه من قوى المعارضة غير المثلة فيه.

وأخطر من ذلك كله أن الدكتور «محمد مرسي» بدأ بدأب شديد تنفيذ خطة جماعة الإخوان المسلمين في مشروع «أخونة الدولة وأسلمة المجتمع»، وبدأ في غزو مفاصل الدولة الرئيسية عن طريق تعيين كوادر الجهاعة في المراكز الحساسة، سعيًّا وراء تغيير طبيعة الدولة المصرية لتصبح دولة دينية.

غير أن طليعة من طلائع ثورة 25 يناير من الشباب الثوري الناهض كونوا حركة «تمرد» باعتبارها حركة شعبية لسحب الشرعية من رئيس الجمهورية الدكتور «محمد مرسي»، واستطاعت الحركة جمع توقيع ملايين المواطنين ودعت لمظاهرات حاشدة يوم 30 يونيو، واستجابت عشرات الملايين للدعوة وخرجت للميادين رافعة شعار «ارحل ارحل» وهو أحد شعارات ثورة 25 يناير الأثيرة.

لن نقول إن 30 يونيو - كما يذهب البعض- ثورة جديدة، ولكن سنقول إنها موجة ثورية جديدة من موجات ثورة 25 يناير، أرادت بتصميم وبناء على مراقبة المارسة الاستبدادية لحكم الإخوان المسلمين إسقاط الشرعية الشكلية لرئيس الجمهورية التي ظل يتشدق بها حتى اللحظات الأخيرة من حكمه الفاشل والاستبدادي، وإعلاء الإرادة الشعبية وتثبيت حقها في سحب الشرعية من أول رئيس للجمهورية يهارس الاستبداد باسم الشرعية الدستورية.

سقطت الشرعية الشكلية وارتفع صوت الإرادة الشعبية ولكن ماذا بعد ذلك؟

وهل يمكن للجهاهير أن يرتفع وعيها السياسي في شهور معدودات -وَفْقًا لِخَارِطَة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة - وتذهب إلى صناديق الانتخابات لمساندة الممثلين الحقيقيين للثورة بدلًا من اختيار أدعياء الثورة؟

في تقديرنا أنه ينبغي في الدستور المرتقب وضع ضهانات قانونية لا تسمح لأي فصيل سياسي حتى لو حاز الأغلبية المطلقة بأن يتخذ قرارات عن طريق رئيس الجمهورية أو بواسطة الأغلبية في المجالس النيابية من شأنها تغيير طبيعة الدولة المدنية. كما لا بد من وضع معايير دقيقة تمنع الحزب الذي حاز الأغلبية من التغيير الجوهري للبنية الإدارية للدولة عن طريق تعيين أنصاره وإقالة أنصار خصومه.

وأهم من ذلك لا بدمن صياغة قانون للعزل السياسي لمنع الإرهابيين أو من مارسوا التحريض على العنف ضد الشعب أو ضد القوات المسلحة من ممارسة حقوقهم السياسية.

بغير ذلك فهناك مخاطر محتملة بعودة عديد من نواب جماعة الإخوان المسلمين من خلال قدرات الجماعة المعروفة في مجال الحشد والتعبئة وتصبح بذلك الموجة الثورية في 30 يونيو وكأنها لم تكن!

نحن لا ندعو لإقصاء جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي ولكن ندعو للمحاسبة قبل المصالحة!

ولا بد لهذه المحاسبة أن تتضمن نقدًا ذاتيًا علنيًّا يقوم به قادة الإخوان المسلمين فيها يتعلق بترويعهم للشعب واعتداءاتهم على منشآت القوات المسلحة وإشاعة جو من الإرهاب في المجتمع.

وممارسة النقد الذاتي في أي مجتمع متحضر يعد فضيلة سياسية ولا ينقص من قدر من يقوم به؟ بل إنه لير تفع قدره في نظر المواطنين عدد التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

لأن الاعتراف بالأخطاء وإعطاءها التكييف الصحيح من التقاليد الديمقراطية المستقرة في المجتمعات المتقدمة.

وآن لنا في المجتمع العربي أن نهارس النقد الذاتي لأنه السبيل الوحيد للتقدم الاجتماعي.

# 9 - فشل سیاسی وسقوط تاریخی!

لا شك أن الأحداث التاريخية التي وقعت في مصر مؤخرًا وأبرزها على الإطلاق سقوط حكم الإخوان المسلمين نتيجة موجة ثورية ثانية لشورة 25 يناير تمت في 30 يونيو بتوقيع غالبية الشعب المصري، يثير عديدًا من الأسئلة البالغة الأهمية، والتي لا تتعلق بالحاضر فقط ولكنها تمس المستقبل أيضًا.

ويمكن القول بدون أدنى مبالغة أن الخروج الشعبي الكبير، والذي تمثل في تدفق ليس أقل من 20 مليونًا من المصريين إلى الميادين والشوارع استجابة لحركة تمرد في 30 يونيو لإسقاط حكم الإخوان، حدث تاريخي نادر ليس له سابقة في التاريخ المصري الحديث، بل إنه وقد عبر عديد من المراقبين الغربيين -ليس له سابقة في تاريخ العالم. وقد خرجت الملايين بعد أن تم توقيع أفرادها الموثق على استمارة حركة «تمرد»، والهدف كان محددًا وهو إسقاط حكم الإخوان المسلمين المستبدالذي عصف بالحريات السياسية، ومارس القمع المنظم للأحزاب السياسية المعارضة، ودخل في عداء مع مؤسسات الدولة الأساسية، وفي السياسية وفي

مقدمتها القوات المسلحة والقضاء والإعلام والرموز الثقافية والفنية. وقد بادرت القوات المسلحة المصرية لدعم الإرادة الشعبية بعد أن كانت أصدرت تحذيرًا للدكتور «محمد مرسي» بأن عليه أن يحاول التوافق السياسي لمدة أسبوع مع قوى المعارضة، وتحذيرًا آخر مدته ثهانٍ وأربعون ساعة، ولم يتحرك إلى أن وقعت الواقعة في 30 يونيو.

وقد بادرت القوات المسلخة في مواجهة الانهيار السياسي للنظام إلى إصدار قرار بعزل رئيس الجمهورية وإعلان خارطة طريق بعد تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وتشكيل وزارة جديدة، وتعديل الدستور، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر.

وهكذا سقط حكم الإخوان المسلمين نتيجة أسباب متعددة، أبرزها عجز الدكتور «محمد مرسي» الرئيس السابق لحزب الحرية والعدالة – والذي أصبح رئيسًا للجمهورية – عن إدارة الدولة، وفشله الذريع في إقامة توافق سياسي يضمن استقرار المرحلة الانتقالية من حيث وضع دستور توافقي تشارك فيه كل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والممثلين الحقيقيين للشعب المصري.

وإذا أضفنا إلى ذلك السعي المنهجي لجماعة الإخوان المسلمين في مجال «أخونة الدولة وأسلمة المجتمع» من خلال الدفع بكوادرها لتشغل المناصب الرئيسية في مفاصل الدولة جميعًا، ومحاولة فرض قيمها المعادية للحداثة على المجتمع، وفشل الوزارة الإخوانية في حل

المشكلات الجسيمة التي تواجه البلاد، لذلك كان سقوط حكم جماعة الإخوان المسلمين محتمًا، وإن لم يتصور أحد أن يتم بهذه السرعة نتيجة للرفض الشعبي العارم من ناحية، والدعم الإيجابي للقوات المسلحة من ناحية ثانية.

السقوط المدوي لحكم الإخوان المسلمين يطرح سؤالًا جوهريًا، هل هو مجرد فشل سياسي أم هو سقوط تاريخي بكل ما تحمله هذه العبارة من معانٍ لها دلالات هامة؟

لكي نجيب عن هذا السؤال المحوري علينا أن نفرق تفرقة واضحة بين الفشل السياسي للنظم أو الأحزاب، والسقوط التاريخي للإيديولوجيات السياسية.

يمكن القول إن ظاهرة الفشل السياسي معروفة في ممارسات كل النظم السياسية شمولية كانت أو سلطوية أو ليبرالية.

والفشل السياسي يمكن أن يرد إلى عدة أسباب. فقد يحدث لأن توجهات صانع القرار لم تكن صحيحة في منطلقاتها، أو أن أدواته التي اعتمد عليها لم تكن مناسبة لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، أو أنه تجاهل رد الفعل المتوقع من القرار سواء على الصعيد الدولي أو على الصعيد الإقليمي الوطني.

والأمثلة التاريخية على الفشل السياسي في ممارسة الأنظمة المختلفة لا حصر لها، بالإضافة إلى فشل الأحزاب السياسية وممثليها في مجال المنافسات الانتخابية البرلمانية والحزبية.

ولكي نوضح الفكرة نضرب أمثلة للفشل السياسي من واقع أنظمة سياسية مختلفة وفي مراحلَ تاريخيةٍ متعددة.

ويمكن القول إن القرار الأمريكي بغزو فيتنام في إطار الصراع مع الحركة الشيوعية العالمية، والذي أدى في النهاية إلى هزيمة أمريكية ساحقة، كان نموذجًا صارخًا للفشل السياسي لمارسة نظام ليبرالي في مجال العلاقات الدولية.

ولو نظرنا للعالم العربي لقلنا إن القرارات الخاطئة للقيادة الناصرية قبيل حرب يونيو 1967، كانت نموذجًا للفشل السياسي في ممارسة نظام سلطوي؛ لأنها أدت إلى هزيمة ساحقة للقوات المصرية.

أما في مجال الفشل السياسي الذريع لبعض الأحزاب السياسية في الديمقراطيات الغربية في مجال الحصول على الأغلبية في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية فهناك أمثلة متعددة، لعل أبرزها فشل الحزب الاشتراكي الفرنسي بقيادة «جوسيان» في النجاح في الانتخابات الرئاسية ونجاح «جاك شيراك» اليميني، مما أدى إلى استقالة «جوسيان» من رئاسة الحزب بل واعتزاله السياسة اعترافاً بمسئوليته عن الفشل.

ولا نريد أن نقف طويلًا عند الأمثلة الأجنبية عن الفشل السياسي، لأن جماعة الإخوان المسلمين قدمت لنا أبرز نموذج لهذا الفشل، بعد أن أتيح لها - نتيجة الأخطاء الجسيمة التي تمت أثناء المرحلة الانتقالية التي بدأت عقب سقوط نظام «مبارك» - أن تحصل على الأكثرية في

مجلسي الشعب والشورى، ثم أن تدفع برئيس حزبها الحرية والعدالة الدكتور «محمد مرسي» ليكون مرشحًا في الانتخابات الرئيسية وينجح فع للا -نتيجة أخطاء شتى ارتكبتها النخبة الليبرالية - في أن يصبح رئيسًا للجمهورية وإن كان بفارق ضئيل للغاية مقارنًا بمنافسه الفريق «أحمد شفيق».

منذ أن تولى الدكتور «محمد مرسي» رئاسة الجمهورية كان ذلك إيذانًا ببداية مرحلة الفشل السياسي لجماعة الإخوان المسلمين! فالقيادي الإخواني الذي رفع في مرحلة ترشحه للرئاسة شعار «مشاركة لا مغالبة»، بمعنى أن فلسفته وفلسفة جماعته في حال الفوز ستكون التوافق السياسي، إذا به بعد أن أصبح رئيسًا يقلب المعادلة ويصبح الشعار «مغالبة لا مشاركة»!

وقد ترجمت جماعة الإخوان المسلمين هذا الشعار في الإقصاء الكامل لكل الأحزاب السياسية المعارضة لدائرة صنع القرار، بالإضافة حتى إلى حليفها وهو حزب النور السلفي. ومارست الجماعة منهج الانفراد المطلق بالسلطة، والسعي إلى غزو الفضاء السياسي المصري بالكامل وذلك بالسيطرة على مجلسي الشعب والشورى. وبعد ذلك الهيمنة الكاملة على اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، والإصرار على وضع دستور غير توافقي، وفرض استفتاء عليه مشكوك في شرعيته.

وقد أدت ممارسات رئيس الجمهورية المعزول الدكتور «محمد مرسي» في مجال الإخلال بثوابت الأمن القومي بالإضافة إلى اعتدائه المستمر على السلطة القضائية، ومعاداته للإعلام بل وللمثقفين وإصداره إعلانًا دستوريًّا أعطى فيه لنفسه كل السلطات إلى أن يدرك الشعب المصري أن حكم جماعة الإخوان المسلمين الذي يستند إلى شرعية شكلية تقوم على نتائج صندوق الانتخابات ليس سوى حكم استبدادي صريح من شأن استمراره هدم كيان الدولة المصرية ذاتها.

وهكذا يمكن القول إن الخروج الشعبي الكبير في 30 يونيو كان اعلانًا جهيرًا بالفشل السياسي المدوي لحكم جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أخطر من ذلك كله دليل مؤكد على السقوط التاريخي لمشروع الجماعة، والذي يتمثل في هدم الدولة المدنية وإقامة دولة دينية في مصر تكون هي الأساس في المشروع الوهمي الخاص باستعادة الخلافة الإسلامية.

ولكي نفهم أسباب السقوط التاريخي للإيديولوجيات السياسية المتطرفة كالنازية والفاشية والشيوعية لا بدلنا أن نحلل بعمق أسباب سقوطها ليس فقط لتعارضها الكامل مع مسار تاريخ التقدم الإنساني، ولكن أيضًا للضعف الكامن في بنيتها الفكرية.

#### 10 - التمرد الفوضوي على السلطة الثورية!

هل يمكن النظر لثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر وليبيا باعتبارها تمثل ظاهرة لها سهاتها المتهاثلة، أم أن هناك اختلافات نوعية تجعل من الضروري التمييز بين كل ثورة منها؟ لو استخدمنا لغة مناهج البحث الاجتماعي يمكننا أن نميز بين منهج المسح العام الشامل من ناحية، ودراسات الحالة case study من ناحية أخرى.

تطبيق منهجية المسح الشامل تسمح لنا بإبراز جوانب التشابه بين الثورات الثلاث.

وبيان ذلك أن كل ثورة من هذه الثورات سبقتها حركات احتجاجية كامنة أو معلنة قامت ضد نظم سلطوية مستبدة بدون أدني استثناء.

والحركات الاحتجاجية الكامنة برزت على وجه الخصوص في تونس من خلال المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان التي مارست -بالرغم من القمع السياسي المباشر لنظام «بن على» - الاحتجاج بصور شتى على المهارسات القمعية للنظام.

وقد أدت محاولات النظام التونسي قمع هذه الحركات إلى اعتقال عشرات من الناشطين السياسيين، أو لجوء قيادات بارزة من بينها، ومن أشهرهم، الدكتور «منصف المرزوقي» إلى العيش في المنفى سنوات طويلة، ولم يعد إلا بعد الثورة وأصبح -نتيجة عملية توافق سياسي متميزة قام بها حزب النهضة وعلى رأسه «راشد الغنوشي» - رئيسًا مؤقتًا للجمهورية.

غير أن الحركات الاحتجاجية المعلنة قامت أساسًا في مصر في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق «مبارك»، وتمثلت في الإضرابات العمالية التي رفعت شعارات مطلبية احتجاجًا على الظلم الاجتماعي،

وأما من ناحية المعارضة السياسية الصريحة فإن حركة «كفاية» تعد أبرز حركة احتجاجية لم تتردد في مظاهراتها بأن تهتف علانية في ميادين القاهرة وشوارعها الرئيسية «يسقط يسقط حسني مبارك».

وحين استمعت إلى هذه الهتافات المدوية أدركت بحسّ الباحث السياسي أن نظام «مبارك» وصل إلى منتهاه! لأن حركة «كفاية» بهذه الهتافات الصارخة عبرت إلى غير عودة خط المعارضة في سياق ديمقراطي، لتتحول إلى حركة منشقة على النظام السائد تسعى إلى قلبه من خلال النضال الثوري.

ولو ولينا وجوهنا إلى الثورة الليبية فيمكن القول إن نظام «القذافي» الاستبدادي نجح في قمع وسحق كل بوادر الاحتجاج من خلال استخدام أكثر الوسائل وحشية في التعامل مع خصوم النظام، حدها الأدنى كان الاعتقال العشوائي والتعذيب البشع، وحدها الأقصى الحكم بالإعدام الفوري بدون أي محاكمات قانونية على زعماء الاحتجاجات.

وهكذا يمكن القول إن هذه هي نتائج تطبيق منهج المسح الشامل للثورات الثلاث، والتي تتركز في حركات احتجاجية من قبل النخبة والجاهير من جانب، تواجه بقمع بالغ الشدة من قبل النظم المستبدة الثلاثة من جانب آخر.

غير أن تطبيق منهج «دراسة الحالة» يمكن أن يصل بنا إلى نتائج تثير أوجه الاختلافات النوعية بين الثورات الثلاث التونسية والمصرية والليبية.

ولا يمكن فهم نتائج بحوث «دراسة الحالة» إلا لو ركزنا على ما أطلقت عليه من قبل في عديد من أبحاثي ودراساتي أهمية «اليوم التالي للثورة»! وذلك على أساس أن يوم الثورة – أي ثورة – هو يوم بالغ الأهمية، لأنه يعبر عن القطيعة التاريخية بين نظام استبدادي قديم سقط وهوى ونظام ثوري جديد لم تتضح ملامحه الأساسية بعد. غير أن اليوم التالي للثورة لا يقل أهمية أبدًا عن يوم الثورة ذاته، لأن ما حدث فيه من وقائع متعددة هو الذي سيحدد في الواقع المآل التاريخي لكل ثورة من هذه الثورات.

ما الذي حدث في اليوم التالي للثورة التونسية؟

اتفقت القوى الوطنية على تنظيم انتخابات لتشكيل مجلس تأسيسي يعد البلاد لمرحلة الديمقراطية، من خلال وضع دستور توافقي يعقبه انتخابات برلمانية ورئاسية.

عقدت الانتخابات وفاز حزب «النهضة» الإسلامي بقيادة الشيخ «راشد الغنوشي» بالأغلبية ومع ذلك – استنادًا إلى حكمة سياسية رشيدة – قرر أنه لا يمكن أن تحكم تونس بشكل مؤقت أو حتى بشكل دائم إلا عن طريق التوافق السياسي.

بعبارة أخرى لا يجوز لفصيل سياسي واحد ومها كانت نتيجة صندوق الانتخابات أن ينفرد بالسلطة أو بالحكم. وتطبيقًا لذلك تم اختيار الدكتور «المنصف المرزوقي» رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وتم

اختيار سياسي آخر معارض رئيسًا للمجلس التأسيسي وتم اختيار رئيسًا وزراء من حزب «النهضة».

ودارت التفاعلات السياسية منذ قيام الثورة حتى الآن في هذا السياق التوافقي السياسي الذي تعثر بشدة في الفترة الأخيرة للأسف الشديد، بعد انسحاب حوالي ثلاثة وسبعين عضوًا من المجلس التأسيي، وتصاعد مطالبات المعارضة بتغيير الحكومة، وتحولت المشكلة إلى أزمة سياسية مستحكمة لم تحل بعد.

أما في مصر – فعلى عكس الحالة التونسية – رفضت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» نظرية التوافق السياسي التي عبرت عنها قبل أن تحصل على مقاليد الحكم كاملة – وخصوصًا بعد نجاح الدكتور «محمد مرسي» في انتخابات رئاسة الجمهورية – بأن الحكم سيكون «مشاركة لا مغالبة»، وانطلقت الجماعة في سعيها للاستئثار بالسلطة المطلقة وفي إصرارها على إقصاء كل الأحزاب السياسية المعارضة، إلى أن وقعت الواقعة فقام الشعب المصري من خلال أكثر من عشرين مليون مواطن بموجة ثورية جديدة في 30 يونيو، استجابة لحركة «تمرد» التي دعمتها القوات المسلحة. ثم حدث ما يعرفه كل القراء من قرارها بعزل الدكتور «عمد مرسي» وتعيين رئيس المحكمة القراء من قرارها بعزل الدكتور «عمد مرسي» وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للجمهورية، وَفْقَ خارطة طريق أعلنها الفريق أول «عبد الفتاح السيسي» القائد العام للقوات المسلحة.

وتم تشكيل وزارة جديدة في إطار تطبيق هذه الخارطة.

غير أن جماعة الإخوان المسلمين أعلنت رفضها لكل ما أجمعت عليه جموع الشعب المصري من إصرارها على إسقاط حكم الإخوان الاستبدادي، وقامت بتنظيم اعتصامات ادعت أنها سلمية مع أنها في الواقع - كما أثبتت الأحداث- اعتصامات مسلحة أخذت تحشد المظاهرات في كل أنحاء القاهرة لنشر الفوضى وقطع الطرق ومهاجمة الوزارات والمصالح الحكومية.

وكان هذا في الواقع نوعًا من أنواع التمرد الفوضوي على السلطة الثورية الشعبية الجديدة، ولم ينته هذا التمرد التخريبي إلا اليوم (تاريخ كتابتي للمقال 14/8/2013)، بعد أن تقرر فضه بالقوة بعد كل المناشدات التي قامت بها السلطة لإنهائه سلميًّا.

أما في الحالة الليبية فإن التمرد على الثورة والقوى الثورية اتخذ صورًا شتى أبرزها على الإطلاق إصرار بعض الميليشيات العسكرية القبلية على عدم تسليم السلاح للدولة والعدوان المنظم على مؤسسات الدولة المختلفة.

وهكذا يمكن القول إنه بالنسبة للثورات الثلاث التونسية والمصرية والليبية التي بدأت كتمرد إيجابي ضد النظم السياسية المستبدة السائدة وتحولت – وَفْقَ تفاعلات تاريخية فريدة بالنسبة لكل حالة – إلى ثورة مكتملة الأركان، فإن التداعيات السياسية في كل بلد من هذه البلاد أثناء المرحلة الانتقالية أدت إلى بروز ظواهر التمرد الفوضوي على السلطات الثورية التي تشكلت بعد الثورة.

بحيث يمكن القول إننا انتقلنا من حالة التمرد إلى حالة الثورة، ثم عدنا مرة أخرى إلى حالات تمرد متعددة، تحتاج إلى دراسة متكاملة لأسبابها العميقة في كل من تونس ومصر وليبيا.

#### 11 - العدالة الانتقالية بين الوهم والحقيقة!

من الظواهر اللافتة للنظر أن مفهوم العدالة الانتقالية بدأ يشيع استخدامه في العالم العربي خصوصًا بعد اندلاع ثورات الربيع في تونس ومصر وليبيا.

وقد أثار الموضوع عديدًا من مؤسسات المجتمع المدني وخصوصًا المؤسسات الحقوقية، بالإضافة إلى الائتلافات الثورية، والمثقفين النقدين الذين مارسوا النقد السياسي المسئول ضد الأنظمة الشمولية والسلطوية قبل سقوطها، وتابعوا بدقة عمليات القهر السياسي التي مارستها هذه النظم ضد الأحزاب السياسية المعارضة، وفي مواجهة المثقفين والناشطين السياسيين.

ويمكن في مجال تعريف العدالة الانتقالية الاعتماد على دراسة مهمة سبق للمستشار «عادل عبد الماجد» نائب رئيس محكمة النقض المصرية أن نشرها في مجلة السياسة الدولية (انظر السياسة الدولية، العدد 192، أبريل 2013).

وقد جاء في هذا التعريف أن العدالة الانتقالية هي «مجموعة من التدابير والإجراءات القضائية وغير القضائية يتم الاضطلاع بها خلال عبد التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

مرحلة ما بعد ثورة الخامس والعشرين المجيدة للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من صور إساءة استعمال السلطة التي وقعت في ظل النظام السابق، وخلال فترة تغيير هذا النظام. وهي ترمي أساسًا إلى القصاص العادل للضحايا، وجبر الأضرار التي لحقت بهم وبذويهم وإصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق المصالحة الوطنية بهدف الانتقال بالمجتمع إلى صميم مرحلة الديمقراطية ومنع تكرار ما حدث من انتهاكات وتجاوزات».

ويمكن القول إن الفلسفة التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية تعبر عنها بدقة كتابة خطت على حائط منزل رئيس أساقفة جنوب أفريقيا «ديزموند توتو» في مدينة «كيب تاون» تقول «كيف نحول الأخطاء البشرية إلى عدل بشري» أورد هذه العبارة دكتور «رضوان زيادة» في دراسته القيمة عن «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في العالم العربي».

ويمكن القول إن الخريطة المعرفية للعدالة الانتقالية تتمثل في أن دراستها تنتمي بشكل تقليدي إلى ميدان القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومع التطور في تطبيقات المفهوم توسعت مجالات دراسة المفهوم لتشمل العديد من الآليات والأهداف التي تنتمي إلى العديد من الميادين العملية والبحثية، وذلك بالإضافة إلى روافد ليبرالية للعدالة الانتقالية وخصوصًا في كتابات الفيلسوف «كانط وجون ستيورات ميلز» وفي السنوات الأخيرة إلى مؤلفات «جون رولز» فيلسوف جامعة هارفارد، وخصوصًا في كتابه الشهير «نظرية عن فيلسوف جامعة هارفارد، وخصوصًا في كتابه الشهير «نظرية عن

العدل». ولا يمكن هنا بطبيعة الحال إغفال الروافد الدينية، والتي تعد حقوق الإنسان هدفًا لها.

وهناك اتفاق بين الباحثين على أن العدالة الانتقالية تتمثل في عدة استراتيجيات هي معرفة الحقيقة والمحاسبة والقصاص والتعويض وجبر الضرر والتطهير والإصلاح المؤسسي والمصالحة.

ويمكن القول إن كل استراتيجية من هذه الاستراتيجيات تثير مشكلات نظرية وتطبيقية متعددة.

وقد تكون استراتيجية معرفة «الحقيقة» هي التي تثير أكبر قدر من المشكلات في مجال التطبيق. فالهدف منها معرفة الحقيقة حول الأسباب والظروف التي ارتكبت خلالها التجاوزات والجرائم التي ترتب عليها إلحاق الضرر بضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بكافة صوره المادية والمعنوية.

وقد تثور هنا بالذات مشكلات فلسفية معقدة، أهمها: هل يمكن - في إطار واقع معقد غاية التعقيد وصراعات عنيفة بين أطراف سياسية متعددة لكل منها خطابه السياسي ورؤيته للأحداث - معرفة الحقيقة؟ أم أن تشابك الأحداث وتعدد الروايات يمكن أن يكون عقبة كبرى لمعرفة الحقيقة؟

ولو شئنا أن نتأمل الموضوع فلسفيًّا لقلنا إن البحث عن الحقيقة والزعم أنه يمكن التعرف عليها باستخدام مناهج متعددة هو من مزاعم الحداثة الغربية. ولو تأملنا الفكر الغربي الحديث والمعاصر لأدركنا أن سببًا من الأسباب الرئيسية للصراع الدولي كان زعم بعض الإيديولوجيات الكبرى كالماركسية والليبرالية، أو المذاهب المتطرفة مثل النازية والفاشية أنها تمتلك الحقيقة المطلقة!

ولذلك ركزت حركة ما بعد الحداثة على نفي مزاعم القدرة الإنسانية على معرفة الحقيقة، وأطلقت على هذا المسار الفكري «إرهاب الحقيقة»!

وركزت على أن الحقيقة نسبية وليست مطلقة وأن لها وجوهًا متعددة وليس وجهًا وحيدًا متفقًا.

وإذا هبطنا من ذرا التجريد الفلسفي إلى أرض الواقع، وحللنا عددًا من الأحداث الكبرى التي وقعت في مصر – على سبيل المثال – بعد ثورة 25 يناير، وخصوصًا أحداث ما يعرف بالمصادمات الدامية في شارع «محمد محمود» بالقاهرة بين الثوار وقوات الأمن بعد أن حاولوا اقتحام مبنى وزارة الداخلية التي تقع في هذا الشارع، لأدركنا استحالة معرفة الحقيقة لكي توجه الاتهامات إلى ضباط أمن محددين قيل إنهم أطلقوا الرصاص على عدد من الشباب الثائر فوقعوا قتلى ومصابين، ولذلك ارتفعت الصيحات بأهمية القصاص للشهداء، وهناك أسئلة متعددة في هذه الحالة، منها من الذي بدأ بالعنف واستخدم قنابل المولوتوف للهجوم على مبنى الداخلية؟

وهل كان ضباط الشرطة في موقف الدفاع الشرعي الذي يتيح لهم استخدام الذخيرة الحية أم لا؟

تعددت الإجابات عن هذه الأسئلة الخطيرة. فالشوار يبرئون أنفسهم من أي عدوان قد يكونون ارتكبوه بل وبادروا به، وضباط الشرطة من ناحية أخرى يقررون أن واجبهم كان يقتضي منهم الدفاع عن مقر الوزارة. ومنع الموجات الهادرة من الثوار من اقتحامها.

هل يمكن في مثل هذا المشهد المعقد معرفة الحقيقة؟

ينبغي ألا ننسى في هذا المقام خصوصية المجتمعات العربية، ومن بينها «مصر» بطبيعة الحال وهي تتمثل في تقاليد «الإنكار» ونعني أن المتهمين في أي جريمة يعمدون عادة إلى إنكار ما ارتكبوا حتى لو كانت هناك دلائل قوية على اتهامهم. كما أنه في المجال السياسي يندر أن يعترف السياسيون بأخطائهم التي ارتكبوها، بل إنهم عادة ما ينكرون أنهم ارتكبوا أي خطأ!

وإذا كان من تقاليد العدالة الانتقالية الاعتراف بالخطأ والاعتذار العلني عنه تمهيدًا للمصالحة بين الأطراف المتصارعة، فذلك يقتضي في الواقع رسوخ تقاليد النقد الذاتي في المجتمع، وهي للأسف غائبة. فالنقد الذاتي يمكن اعتباره فضيلة غربية بل إنه أحد أسباب تقدم الغرب، في حين أن ممارسته نادرة في المجتمع العربي المعاصر. وقد تكون بداياته المتواضعة تمثلت في النقد الذاتي الذي قدمه بعض المفكرين العرب وعلى رأسهم المؤرخ المعروف «قسطنطين زريق» بعد الهزيمة العرب وعلى رأسهم المؤرخ المعروف «قسطنطين زريق» بعد الهزيمة

العربية في حرب فلسطين عام 1948 وخصوصًا في كتابه «النكبة» النذي تحدث فيه عن أن سبب الهزيمة هي غياب التفكير العلمي من ناحية، والافتقاد إلى الديمقر اطية من ناحية أخرى.

وقد تكون الموجة الثانية من موجات النقد الذاتي تمثلت على وجه الخصوص بعد الهزيمة العربية الساحقة في حرب يونيو 1967، والتي قادها الفيلسوف السوري «صادق جلال العظم» في كتابه الشهير «النقد الذاتي بعد الهزيمة».

غير أن هذه لحظات نادرة في التاريخ العربي المعاصر التي مارس فيها عدد من المفكرين والسياسيين النقد الذاتي.

ومن ثم يمكن القول إن النزوع إلى عدم الاعتراف بالأخطاء والامتناع عن النقد الذاتي أحد أسباب صعوبة تطبيق العدالة الاجتماعية في المجتمع العربي.

وإذا نظرنا من ناحية أخرى إلى استراتيجية المحاسبة والقصاص أدركنا أن شبكات النخب السياسية العربية المعقدة قد تمنع بعد الثورات من المحاسبة الحقيقية والقصاص ممن انتهكوا حقوق الإنسان.

وتبقى استراتيجية تطهير المؤسسات والتي يمكن في ظل التخلف العربي الراهن أن تتحول إلى «مكارثية» حقيقية إذا تم بقرارات إدارية وليس بأحكام قضائية فصل مئات الموظفين بدعوى التطهير. كها أن استراتيجية الإصلاح المؤسسي يحول دون تطبيقها الفعال غياب

نظرية إدارية حديثة قادرة على فك شفرة البيروقراطية العربية المعقدة والراسخة.

ولا تبقى إلا استراتيجية «المصالحة» وهي تبدو مستحيلة لو نظرنا لحالة مصر، وخصوصًا بعد 30 يونيو 2013 حيث تم عزل رئيس الجمهورية الإخواني الدكتور «محمد مرسي» واعتقل عشرات من قيادات الإخوان المسلمين، وأخيرًا صدور حكم قضائي بحل الجماعة ومصادرة أموالها.

هل في ضوء هذه التطورات يمكن حدوث أي مصالحة بين الأطراف المتصارعة؟

من هنا نميل للقول إلى أن تطبيق العدالة الانتقالية في المجتمع العربي يمثل نوعًا من الأوهام الشائعة، والتي لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع!

# الباب الثاني

نحو سياسة ثقافية جماهيرية

### مقدمو تمهتدتو

أعتمد في ورقة العمل المطروحة للنقاش على خبرات نظرية وعملية في مجال تقييم السياسات الثقافية، أبرزها المشروع البحثي الكبير الذي وضعت خطته وأشرفت على تنفيذه في المركز القومي للبحوث الاجتاعية والجنائية عام 1992 وما تلاه. وقد خرج من هذا المشروع ثلاثة كتب أساسية هي:

- رؤى العالم (1993) بإشراف الدكتور «أحمد أبو زيد».
- تخصيص الوقت (1998) بإشراف «السيد يسين» وإعداد «د. ليلي عبد الجواد» والدكتور «علاء مصطفى».
- المناخ الثقافي (2000) إشراف وتحرير «السيديسين» ومشاركة «محمد هاشم» و «إبراهيم غانم» و «فؤاد السيد».

وقد تم هذا المشروع البحثي في إطار برنامج تقييم السياسات والبرامج الاجتماعية، وتم اختيار موضوع تقييم السياسة الثقافية إدراكًا منا لأهميتها القصوى في مجال تطوير المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقد استند هذا الاختيار إلى عدة اعتبارات تعكس في مجملها أهمية الموضوع وتؤكد على:

- أن فهم السياسة الثقافية يفيد في توضيح أبعاد المجتمع والإنسان
   في كل ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والثقافية.
- أن أي محاولة تستهدف إعادة تشكيل بناء الإنسان تتطلب فها واعيًا وعميقًا لمكونات هذا البناء، وخاصة الجوانب الثقافية المصاحبة له في مراحل تنشئته الاجتماعية والمغذية لفكره وطريقة تفكيره وحياته وقيمه ومعتقداته واتجاهاته ومواقفه، ونظرته إلى الحياة، مما ينعكس على سلوكه الاجتماعي.
- أن فهم السياسة الثقافية كما تمارس في واقع المجتمع من خلال محمل الأنشطة الثقافية والمؤسسات والأجهزة الرسمية وغير الرسمية يمكن من فهم وتحليل مضمون الأهداف والرسائل المتباينة المقدمة إلى الجماهير التي تتلقى الرسائل، ورصد مدى الاتساق والتناقض فيما بينها، ومسايرة التغير والتطور الاجتماعي في المجتمع وفي العالم الخارجي.
- إن دراسة السياسة الثقافية دراسة متكاملة وشاملة ينبغي أن تقوم أولًا على القيام بمجموعة مترابطة من البحوث الثقافية الأساسية تحاول استكشاف ملامح خريطة ثقافية للمجتمع، مما يمكن من تخطيط سياسة ثقافية أكثر فاعلية وقدرة على الأداء، لاستنادها إلى الواقع المعبر عن الاحتياجات الفعلية، وتقرير ما ينبغي أن تكون عليه، وذلك في إطار تصور مستقبلي للمجتمع يضع في الاعتبار المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.

وينبغي منذ البداية التحديد الدقيق لمفهوم الثقافة كما هو معروف في العلم الاجتماعي المعاصر. نحن نتبنى التعريف الموسع للثقافة الذي يزاوج بين محاور ثلاثة رئيسية:

- الثقافة كمرادف لكل ما هو إنساني، بمعنى أن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يضم أنهاط السلوك المشترك السائد في مجتمع ما بشقيها المادي والمعنوي مع التركيز على الجوانب اللامادية.
- الثقافة بالمعنى الإبداعي النخبوي الذي يركز على طبيعة الإنتاج الرفيع المقدم من نخبة من المبدعين.
- الثقافة بالمعنى الذي يربط بينها وبين القيمة التي يضفيها الإنسان على حياته فيكسبها معنى ودلالة، بمعنى التركيز على نوعية الحياة، فالثقافة بهذا المعنى تشير إلى رؤية الإنسان للعالم، ونوع الأساليب التي يتبعها لكي يكسب حياته معنى ويحقق آماله و تطلعاته.

في ضوء المحاور الثلاثة المتضمنة في هذا التعريف فإننا في هذه الورقة البحثية نتبناها مجتمعة حيث نهتم بالجوانب والأبعاد التالية:

- الجوانب اللامادية أو المعنوية.
  - الإبداع والمبدعين.
- نوعية الحياة والأساليب المؤثرة في صياغة وتشكيل القيم والاتجاهات للجهاهير.

وقد يكون مناسبًا أن نعطي تعريفًا محددًا لمفهوم السياسة الثقافية الذي سيتردد كثيرًا في هذه الورقة البحثية. السياسة الثقافية هي «توجهات الدولة الإيديولوجية، معبرًا عنها في مجمل القرارات والتدابير والبرامج والأنشطة والأفعال – بها في ذلك الامتناع عن الفعل – والتي توجه إلى الجوانب الثقافية اللامادية في المجتمع: المعتقدات، الفكر، الرأي، الفن، الأدب، القيم، العادات، التقاليد، الذوق العام، القدرات الإنسانية وبخاصة القدرة الإبداعية، القدرة على التذوق الفني، القدرة على التفكير العلمي بهدف تحقيق المعادن وغايات تتفق وتوجهات الدولة الإيديولوجية».

وتبني الورقة لهذا التعريف معناه أن السياسة الثقافية التي ستتم دراستها تمتد لتشمل السياسة الثقافية لوزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والهيئات كوزارة التعليم ووزارة الشباب ووزارة الأوقاف.

#### 3 - تقويم السياسة الثقافية:

في تقويم السياسة الثقافية لا بدلنا أن نعتمد على المعايير التي اتفق عليها جمهرة الباحثين في مجال تقويم السياسات العامة، وعلى تطويعها لتتفق مع خصوصية المجتمع المبحوث. والواقع أن موضوع تقويم السياسات العامة، ومعايير هذا التقويم، من الموضوعات الخلافية في العلم الاجتماعي، وهناك تصميهات منهجية متعددة تطبق في هذا المجال ولا يتسع المجال لعرضها.

وهناك مجموعة من القواعد الهامة تعتبر موجهات أساسية في عملية صياغة السياسة الثقافية.

#### وتتلخص فيما يلي:

- 1 لابد من دراسة وتحليل الخطاب السياسي الذي يعكس الإيديولوجية السائدة في المجتمع كنقطة انطلاق عند دراسة أي سياسة عامة، والمسلمة هنا أن السياسات العامة عادة ما تعكس الأهداف المحددة في الإيديولوجية.
- ويقتضي ذلك استخدام المناهج الملائمة التي تستطيع أن تنفذ إلى جوهر الإيديولوجية أو بؤرتها العميقة، وبالتالي لا يجب الوقوف عند مستوى شرح أو تحليل النصوص.
- 2 لابد من التعرض ابتداء لمسألة نطاق عمل و تأثير السياسة العامة على الدراسة، و دراسة تشابكها و تفاعلاتها و علاقتها مع سياسة عامة أخرى، حتى لو كانت الصلات تبدو بعيدة.
- 3 ينبغي الالتفات إلى أن تقويم أي سياسة عامة هو عملية مستمرة ومتزامنة مع مراحل مختلفة.
- 4 في تقويم السياسات العامة ينبغي أن يلتفت إلى أهمية دراسة اتجاهات المطبقين والمستفيدين من السياسة العامة، كما هو الحال في السياسة الصحية والسياسة التعليمية.
- من المهم أن نلاحظ أن بعض السياسات العامة لا تصاغ دفعة واحدة، فأحيانًا تنجم سياسة عامة عن عملية تطور تدريجي بطيء، يكتمل في مرحلة زمنية قد تقصر وقد تطول.
- 6 السكوت عن إصدار قرار ما، قد يعبر في ذاته عن سياسة عامة.

7 - في مجال المؤشرات الاجتهاعية، أحيانًا ما تكون المؤشرات الكمية خادعة أو غير صحيحة، أو لا تناسب الواقع.

ومن هنا أهمية صياغة مؤشرات كمية دقيقة وصالحة مع الاهتمام بالمؤشرات الكيفية، وكل ذلك بها يتلاءم مع خصوصية كل سياسة عامة. ورُئي في هذا الإطار اتباع المعيار المقارن، ونعني بالمقارنة الوضع في المجتمع المحدد بالأوضاع العالمية.

- 8 هناك أهمية بالغة لتحليل بنية النظام الذي تعمل في ظله السياسة العامة محل البحث، والنظام هنا بالمعنى الشامل: النظام السياسي والاجتماعي والثقافي والنظام الاقتصادي.
- 9 في تقويم السياسات العامة لا بد من دراسة كيف تصاغ السياسة العامة وذلك لدراسة درجة المشاركة في صياغتها.
- 10 في تقويم السياسة العامة، لا بدمن دراسة تأثير العوامل الخارجية (الإقليمية كتأثير النظام العربي، والعالمية كتأثير العولمة).
- 11 ينبغي في التقويم الاهتهام بموضوع الاستقرار السياسي وتأثيره
   على ثبات السياسات العامة أو تغيرها أو تناقضها عبر الزمن.

وفي تقديرنا أن التحرك بإيجابية لوضع سياسة ثقافية جديدة يقتضي التحرك في دوائر ثلاثة:

الدائرة الأولى: تقييم السياسة الثقافية الراهنة في ضوء مؤشرات كمية وكيفية. الدائرة الثانية القيام بمجموعة من البحوث الاجتماعية الثقافية الأساسية وخصوصًا ما تعلق منها بمسوح اجتماعية في دوائر الأميين والفئات الفقيرة والمهمشة وفي العشوائيات لاكتشاف المواهب الدفينة لمن يصلحون موجهين ثقافيين شعبيين.

الدائرة الثالثة: التخطيط لسياسة ثقافية جديدة محورها «التنمية الثقافية القاعدية» وفقًا لتحليل الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية التي سادت المجتمع بعد ثورة 25 يناير ووفقًا لموجهات أساسية في ضوئها يتم وضع البرامج الثقافية المختلفة.

### 

أولاً المحري بعد ثورة 25 يناير، ثم نقدم عرضًا موجزًا للأوضاع الاجتماعية والثقافية، ثورة 25 يناير، ثم نقدم عرضًا موجزًا للأوضاع الاجتماعية والثقافية الراهنة وبعد ذلك ندخل في صميم الموضوع بالتركيز على التنمية الثقافية الجماهيرية باعتبارها الفلسفة التي تقوم عليها السياسة الثقافية المقترحة، وبعد ذلك نركز على الأهداف الأساسية للسياسة الثقافية، وأخيرًا نقدم مقترحات محددة بمجموعة برامج ثقافية أساسية يدرس فيها بعد طرق تنفيذها.

## الفصل الأول

## الخريطة المعرفية لخريطة المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير

ليس هناك شك في أن ثورة 25 يناير قد غيرت بشكل جذري المجتمع السياسي السلطوي الذي ساد طوال عهد الرئيس السابق «مبارك»، وحولته إلى مجتمع ثوري بكل ما في الكلمة من معانٍ ودلالات.

والمجتمع السلطوي قام على أساس احتكار السلطة عن طريق انفراد الحزب الوطني الديمقراطي بالهيمنة على مجمل الفضاء السياسي، عن طريق شبكات الفساد وممارسة التزوير المنهجي لكل الانتخابات برلمانية كانت أو رئاسية.

ولا نقول إن ثورة 25 يناير قد محت بجرة قلم كل ملامح المجتمع السلطوي، لأن السلطوية ليست مجرد نظام سياسي استبدادي، ولكنها أيضًا ثقافة تغلغلت في نسيج المجتمع، وتسببت في الخوف الشديد من السلطة والخنوع الجمعي، وأسست للوعي الزائف الذي مؤداه أن الجاهير تعجز عن مقاومة الاستبداد، وأنها لا تستطيع اتخاذ المبادرة

في المعارضة الجذرية لتغيير سياسات النظام المنحرفة، أو في الانتفاضة الثورية لقلب النظام.

جاءت الثورة فغيرت عديدًا من هذه الملامح، لأنها أسقطت النظام بالفعل في فترة قياسية، وأجبرت الرئيس السابق على التنحي، وأبرزت الطاقة الثورية الهائلة الكامنة لدى جموع الشعب، وأكثر من ذلك أثبتت أن الجهاهير في ميدان التحرير وغيره من الساحات الثورية، يمكن أن عمارس الضغط الثوري على السلطة المثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو في الوزارة، لكي تدفعها دفعًا لاتخاذ قرارات معينة أو لتعديل قرارات اتخذت وثبت خطؤها.

والسؤال الـذي تنبغي إثارتـه الآن: ما هي الملامح الأساسـية لهذا المجتمع الثوري المصري الجديد الذي خلقته ثورة 25 يناير؟

قبل الإجابة عن هذا السؤال المحوري لا بدلي أن أشير إلى أننا نعيش في عصر ما بعد الحداثة.

وأهم سهاته سقوط السرديات الكبرى أو الأنساق الفكرية المغلقة التي كانت تأخذ عادة شكل الإيديولوجيات المصمتة كالماركسية المتطرفة أو الرأسهالية الجامحة. كها سقطت أيضًا أوهام الحقائق المطلقة، أو المواقف الفكرية الثابتة التي لا تتغير حتى لو انقلبت الأحوال، وبرزت ظواهر جديدة غير مسبوقة تحتاج إلى إطار نظري جديد كاول الغوص إلى أعهاق المشكلات في عصر لا بد فيه من الاعتهاد على الأنساق الفكرية المفتوحة، التي تستطيع أن تؤلف تأليفًا خلاقًا بين

متغيرات متعارضة، كان يظن أنه لا يمكن الجمع بينها في مؤلف فكري أو سياسي واحد. كالتأليف بين العلمانية والدين، أو بين الاشتراكية والرأسمالية، أو بين الحرية والعدالة الاجتماعية.

والكاتب المنهجي - وهو يخوض في غيار العواصف السياسية والاجتهاعية والسلوكية التي أحدثتها ثورة 25 يناير - يحاول أن يستخدم في استراتيجية الكتابة تكتيكات مختلفة، كالتقدم والتراجع، والدفاع عن موقف محدد ثم العدول عنه، أو تبني رأي ما وتغييره في فترة قصيرة، لأنه ثبت من خلال المهارسة خطؤه. وبالتالي الحكم على الكاتب أنه متناقض نتيجة قراءة سطحية غير متتبعة لمقالاته في مجموعها يعد إدانة لا محل لها، وليست لها أي قيمة معرفية.

ولذلك أدركت أنه من الضروري أن أرسم الملامح الأساسية للخريطة المعرفية للمجتمع الثوري المصري كها قرأتها، نتيجة مشاركة فعالة في المراقبة المنهجية لأحداث ثورة 25 يناير وتحولاتها.

وأول ملامح هذا المجتمع الثوري المصري الوليد، أن دور المثقف التقليدي والذي ساد طوال القرن العشرين والذي كان يقوم على أساس تبني رؤيت نقديت لأحوال المجتمع والاهتمام بالشأن العام من خلال تبني إيديولوجيات متعددة، قد سقط لحساب دور جديد ناشئ لمن يطلق عليه «الناشط السياسي».

وهـذا الناشط السـياسي نجده ممثلًا في كافـة الأعـمار، وليس من الـضروري أن يصـدر عـن إيديولوجيـة محـددة. ولكن ما يميـزه حقًا قدرته الفائقة على تحريك الشارع في اتجاه معارضة السلطة، سواء في ذلك السلطة السلطة الحالية في مرحلة الانتقال. ومما يميزه أن تحريك الشارع يتخذ – بحكم الثورة الاتصالية الكبرى أشكالا مستحدثة غير مسبوقة، مثل الاستخدام الفعال لشبكة الإنترنت بها فيها من أدوات «الفيس بوك» و «التويتر»، بالإضافة إلى الأشكال التقليدية مثل رفع وعي الجهاهير من خلال رفع شعارات ثورية صارخة، تدفعهم دفعًا إلى الخروج إلى الشوارع في مظاهرات كبرى، أو اعتصامات مفتوحة، أو وقفات احتجاجية.

والمع الثاني من ملامح المجتمع الثوري هو ظهور فئة الجماهيرية التي كان يمكن أن الهائلة، والتي حلت محل فئة الجماهير التقليدية التي كان يمكن أن تخرج إلى الشارع للمعارضة في صورة مظاهرة لا يتعدى عدد أعضائها. المئات، مما يسهل مهمة قوات الأمن في تفريقها. غير أن الحشود الجماهيرية حين يصل أعداد المشاركين فيها إلى مئات الآلاف أو إلى الملايين في بعض الأحيان، فمعنى ذلك عجز أي قوة أمنية عن تفريقها أو وقف انتشارها.

غير أن أخطر ما في ظهور الحشود الجهاهيرية كفاعل أساسي ليس في كثرة الأعداد فقط، ولكن في أن سيكولوجية الحشد تتسم بسهات أساسية، أبرزها الاندفاع الذي لا حدود له، وتجاوز كل الحدود، والتطرف في رفع الشعارات التي يصوغها عدد من المحترفين الثوريين، والارتفاع بسقف المطالب أحيانًا لدرجة تجعل من المستحيل تحقيقها في وقت قصير، أو التناقض الشديد في المطالب، كل ذلك مع تشرذم الآراء السياسية، وبروز الانقسامات الخطيرة مثل تحول المجتمع إلى معسكر الإسلاميين، معسكر الإسلاميين، سواء كانوا من الإخوان المسلمين أو السلفيين.

والملمح الثالث من ملامح الخريطة المعرفية للمجتمع المصري بعد الثورة هو بروز التناقض بين الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية.

الشرعية الثورية ظاهرة معروفة في كل الثورات، وتعني أن من قاموا بالثورة من حقهم أن يسقطوا الشرعية القانونية القديمة التي تأسست في عصر السلطوية المستبدة، ويتخذون من الإجراءات الجذرية ما يدفع للتغيير الثوري حتى لو كان ذلك مضادًّا للقانون السائد.

أما الشرعية الديمقر اطية فهي التي تقوم على أساس إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس القوى السياسية الناجحة التي ستكون في تعاونها مع قوات سياسية أخرى معارضة المعبرة حقًّا عن الإرادة الشعبية.

وأبلغ مثال لهذه الشرعية الديمقراطية هي انتخابات المجالس النيابية والانتخابات الرئاسية والتي أقبلت عليها جماهير الشعب بالملايين، مما يدل على انتصارها للشرعية الديمقراطية على حساب الشرعية الثورية التي يزعم بعض شباب الثوار أن ميدان التحرير ومظاهراته هي المعبرة عنها، حتى لو خالفت الشرعية الديمقراطية!

والملمح الرابع من ملامح المجتمع الثوري هو إصرار الجماهير على المشاركة الفعالة في النحاذ القرار، من أول المستوى المركزي حتى أدنى مستويات المستوى المحلي، ليس ذلك فقط ولكن الرقابة الفعالة على تنفيذ القرار. يبقى هذا الملمح مطمحًا من مطامح ثوار 25 يناير ولكن لم يتح له أن يتمأسس في شكل مؤسسات سياسية جديدة مستحدثة حتى الآن.

هذه هي الملامح الأساسية للخريطة المعرفية للمجتمع الثوري المصري.

## الفصل الثاني

## الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة

### الأوضاع الاجتماعية:

المتناج لرصد هذه الأوضاع الاعتباد على المؤشرات الكمية المتنوعة التي صاغها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وفقًا للبيانات المتنوعة التي يجمعها. وأهمها على الإطلاق عدد السكان وتوزيعهم على مختلف المحافظات من الحضر والريف وميزانية الأسرة وتطوراتها إلى غير ذلك من البيانات الاجتماعية الأساسة.

ودراسة وتحليل هذه المؤشرات بالغة الأهمية لأنها في تقديري تكون البنية التحتية لأي سياسة ثقافية رشيدة.

يكفي للتدليل على ذلك تأمل المؤشرات الكمية التالية: 40 ٪ معدل الأمية بين السكان، 26 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر، 16 مليون مواطن يقطنون في العشوائيات. وغني عن البيان أن هذه المؤشرات تشير بوضوح إلى الأسباب العميقة لتدني الوعبي الاجتماعي والثقافي مما سمح للتيارات الدينية المتطرفة -سواء في ذلك تيار الإخوان المسلمين أو التيارات

السلفية -أن تغزو عقول هؤلاء المواطنين والتي تؤدي إلى نشأة ظواهر التعصب الديني والتطرف والتي تعدهي الأسباب الكامنة وراء الإرهاب.

- 2 وإذا كانت «المؤشرات الكمية» بالغة الأهمية في دراسة الأوضاع الاجتماعية فليست «المؤشرات الكيفية» بأقل أهمية، وفي مقدمتها مقاييس جودة الحياة quality of life التي أصبحت في العلم الاجتماعي المعاصر المقاييس الموضوعية لقياس مدى نجاح برامج التنمية المختلفة.
- ومما لا شك فيه أنه ينبغي الالتفات في مجال دراسة وتحليل الأوضاع الاجتماعية إلى الفجوة الطبقية الكبرى بين سكان «المنتجعات» الذين يهارسون أساليب للحياة تقوم على الاستهلاك التفاخري وسكان «العشوائيات» الذين يعيشون حياة لا تليق بالآدميين، وانعكاس ذلك كله على السلوك الاجتماعي بأنهاطه المختلفة.
- 4 ولا بد من دراسة ظاهرة الاستهلاك وتطوراتها في المجتمع، وذلك لأن الطبقات الاجتهاعية العليا تمارس أسلوبًا تفاخريًّا في الاستهلاك، سرعان ما انتقل -كها تنقل العدوى إلى الطبقة المتوسطة والطبقات الفقيرة مما أثر على الميزانيات المحددة لهذه الطبقات وأثقلتها بمطالب استهلاكية على حساب إشباع الحاجات الضرورية ومن بينها الحاجات الثقافية.

ويكفي أن نشير إلى أنه منذ سنوات قُدِّر إجمالي ما يُنفق على التليفون المحمول في السنة الواحدة بستة عشر مليار جنيه.

ومن المؤكد أن هذا الرقم قد زاد في عام 2014. وقد لاحظ علماء الاجتماع أن أسرًا متعددة متوسطة أو فقيرة يمتلك أعضاؤها أربعة أو خمسة تليفونات محمولة، مما يشير إلى خطورة ظاهرة التقليد الاجتماعي.

وقد قامت عالمة الاجتماع الدكتورة «منى أباظة» بتأليف كتاب بالغ الأهمية عن أنهاط الاستهلاك في المجتمع المصري وقارنت بين الستينيات والتسعينيات مقارنة لافتة للنظر.

## الأوضاع الثقافيــة:

أبرز هذه الأوضاع التي استفحلت في الفترة الأخيرة هو شيوع الاتجاهات الدينية المتخلفة والمتطرفة ابتداء بإيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية -بالرغم من خوائها الفكري وقصورها السياسي المخزي- وانتهاء بالتيارات السلفية المعادية للحداثة بكل صورها السياسية والاجتماعية والفنية.

ويمكن القول إن شيوع الآراء الدينية المتطرفة إعلان جهير عن فشل المجتمع بسياساته المختلفة بها فيها السياسة الثقافية في مواجهة مشكلة رسوخ «العقل التقليدي» في تربة الثقافة المصرية، والذي أدى إلى صياغة «عقول مغلقة» لا تصلح للتعامل الفعال مع المجتمع المعاصر ولا في أجواء العولمة العالمية.

ولذلك لا بد من الحفر المعرفي لتحديد جذور تكوين هذا «العقل التقليدي»، والتي تتمثل في ازدواجية التعليم بين تعليم ديني يقوم على النقل ولا يقوم على العقل، وتعليم مدني ينهض على أساس قشور من المعرفة العلمية، تصاغ من خلال عملية «تلقين» ميكانيكية عما يؤدي إلى خلق «عقل اتباعي» لا يتسم بالإبداع. وقد ثبت علميًّا أن «البعقل التقليدي» هو المقدمة الضرورية لنشأة «العقل الإرهابي» الذي يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، وخصوصًا في صورة تفجير الإرهابي لنفسه ومصرعه الحتمي، عما يكشف عن خطورة تغلغل الأفكار المتطرفة والتكفيرية في عقول الناس.

وإذا تركنا جانبًا أخطر الأوضاع الثقافية السائدة فنحن نواجه بظاهرة تحتاج إلى الدراسة وهي انصراف أجيال الشباب عن القراءة التقليدية، ونعنى قراءة الكتب.

وهم يظنون - من خلال مناقشتي مع عديد منهم - أنهم يقرءون ما يشاءون على شبكة الإنترنت. غير أن ذلك فهم سطحي لعملية التكوين الفكري الأساسية للعقل النقدي، والذي لا يمكن أن يتكون إلا بالقراءة التقليدية المتعمقة. وهؤلاء الشباب يظنون واهمين أنهم يستطيعون الحصول من الشبكة على أي معلومة. غير أنهم لا يعرفون قانونًا معرفيًّا أساسيًّا وهو «أن المعلومات لا تكون بذاتها معرفة»!

لأن المعرفة تتطلب عقـ لًا تحليليًّا ونقديًّا قادرًا على تقييم المعلومات والمفاضلة بين الآراء المتنوعة.

## الفصل الثالث

## التنمية الثقافية الجماهيرية باعتبارها أساس السياسة الثقافية المقترحة

استقر الرأي بين على الاجتهاع المعاصرين بعد دراسة وتحليل عديد من تجارب التنمية في العالم القصور الشديد لصيغة التنمية من فوق Development From above والتي تعتمد على الخطط التي يضعها السياسيون والاقتصاديون على مكاتبهم، بغير أن يولوا أدنى اهتمام للمطالب الجهاهيرية.

ومن هنا اقترحوا صيغة جديدة هي «التنمية من أسفل» Development from below التي أطلقنا عليها «التنمية الجماهيرية».

وقد شاركت في تطبيق هذا المفهوم عمليًّا في إطار بحث سوسيولوجي تم في إطار جهاز تنظيم الأسرة في عهد الدكتور «عزيز البنداري» لتنمية مجموعة من القرى أبرزها «برج نور الحمص». وتشكل فريق بحث علمي شارك فيه الدكتور «نادر فرجاني» والمرحوم الدكتور «عبد الباسط عبد المعطي» والفنان التشكيلي «عز الدين نجيب» الذي حصل هذا العام على جائزة الدولة التقديرية.

نزلنا إلى القرى التي اختيرت للدراسة وأجرينا مقابلات متعددة ومتعمقة مع الفلاحين وتعرفنا على مطالبهم الأساسية، وحددنا احتياجاتهم الاقتصادية والاجتاعية والثقافية.

وتبين لنا أن أول مهمة ينبغي أن نبدأ بها هي محو الأمية وفق أسلوب جديد غير ما تقوم به الهيئات البير وقراطية الحكومية في هذا المجال. وكلفنا «عز الدين نجيب» بتأليف كتاب لمحو الأمية في ضوء نظرية عالم الاجتماع الكبير «باولو فريري» الذي أبدع نظرية تعليمية شهيرة عهادها أن التعليم جوهره رفع الوعي الاجتماعي والسياسي للمتعلم. ونظمنا فصولًا ناجحة لمحو الأمية أقبل عليها الفلاحون والفلاحات، إلا أن «مباحث أمن الدولة» أدركت أن هذه – في نظرها – محاولة يسارية لرفع وعي الفلاحين؛ ومن ثم قامت بجمع نظرها – محاولة يسارية لرفع وعي الفلاحين؛ ومن ثم قامت بجمع نسخ الكتاب وأعدمتها وصدر قرار بإيقاف البحث.

تعمدت أن أذكر هذه الخبرة لأبين أن علاقتي بالتنمية الجماهيرية تقوم على البحث الميداني وليس على القراءة النظرية فقط.

كيف نطبق ما أسميه «التنمية الثقافية الجهاهيرية»؟ لا بد أن نجري مسوحًا اجتهاعية وثقافية تخترق الكتل المليونية من الأميين والفقراء وسكان العشوائيات، لاكتشاف المواهب الكامنة لمن يصلحون -بعد تدريبهم في وزارة الثقافة - موجهين ثقافيين شعبيين بحكم صلتهم العضوية بالجهاهير.

310

وأتصور أن هذه المسوح الاجتماعية والثقافية عليها أن تعتمد على «قصور الثقافة» كمحور للبحث والتقصي. والمفروض أن قصور الثقافة المنتشرة في البلاد تقوم بأنشطة متعددة تستطيع من خلالها وفق خطة منهجية محكمة وبعد تحديد المواصفات الضرورية - أن تكتشف هذه المواهب لتخضع من بعد لبرامج تدريبية مدروسة.

غير أن التنمية الثقافية الجماهيرية - أهم من ذلك- عليها أن تهتم باكتشاف كيف يبدع المجتمع المصري ثقافته في الريف والحضر؟

لأن هناك وهمًا مؤداه أن وزارة الثقافة هي التي تبدع الثقافة! وليس هذا صحيحًا على الإطلاق. لا بد أن نفهم كيف يشبع المصريون حاجاتهم الروحية، ولماذا ينضمون إلى الطرق الصوفية وكيف يبدعون فنونهم الشعبية. هذه معرفة ضرورية حتى يتاح لنا أن نصوغ سياسة ثقافية رشيدة.

موضوع التنمية الثقافية الجماهيرية يحتاج إلى دراسات وتحليلات أعمق ولذلك اكتفينا بهذه الإشارات الموجزة.

## الفصل الرابع

## الأهداف الأساسية للسياسة الثقافية

لا بد من أن نحدد تحديدًا واضحًا الأهداف الأساسية التي تهدف إلى تحقيقها السياسة الثقافية الجديدة.

وفي تقديرنا أنه في مقدمة هذه الأهداف:

### 1 - تكوين العقل النقدي

ويتطلب ذلك في الواقع ثورة تعليمية شاملة تحاول إلغاء عملية التعليم التلقينية السائدة والتي تصوغ عقولًا اتباعية عاجزة عن الإبداع، ولا تستطيع أن تحل المشكلات بحلول مبتكرة.

غير أنه بالإضافة إلى الشورة التعليمية المرجوة ينبغي على وزارة الثقافة - في سلاسل الكتب المختلفة التي تنشرها - التركيز الشديد في مجال الكتب المؤلفة والمترجمة على فئات الكتب التي تحض على التفكير والمساءلة في مختلف فروع المعرفة، وسواء في ذلك العلوم الطبيعية أو الإنسانيات.

وفي هذا المجال لا بد من الاهتمام بالمراجع الأساسية في حقول ثلاثة: - تاريخ العلم.

- فلسفة العلم.
- سوسيولوجيا العلم.

وقد سبق للمركز القومي للترجمة أن ترجم كتبًا هامة في هذه الحقول، غير أنه مطلوب إعداد خطة شاملة.

## 2 - نشر ثقافة التجدد المعرفي الدائم

وذلك في ضوء المسلمة السائدة الآن في العالم وهي أهمية «التعليم مدى الحياة»، بعبارة أخرى التقاليد البالية التي تقضي بنهاية التعليم مع الحصول على الشهادة -أيًّا كان نوعها- انتهت في العالم المتقدم.

وأصبحت هناك مسئولية ثقافية على عاتق الرواد في المجتمع من الأكاديميين والساسة والمثقفين والمفكرين وهي التجدد المعرفي الدائم.

وذلك لأن عصر العولمة بها انطوى عليه من استحداث شبكات التواصل الاجتماعي وفي مقدمتها شبكة الإنترنت، قد أدت إلى انفجار المعرفة في كل الميادين، وأهم من ذلك سهولة الحصول على المعرفة الجديدة لحظة تبلورها.

وذلك يفرض مسئولية كبرى على المجتمع المعاصر لكي يساعد أفراده من مختلف الطبقات على أن يتفاعلوا مع المعرفة المتجددة.

3 - تجسير الفجوة بين التعليم الديني والتعليم المدني لأن التعليم الديني في مصر يقوم على النقل و لا يقوم على العقل، والتعليم المدني يقوم على التلقين وحفظ قشور المعرفة العلمية.

لا بد للقضاء على ظاهرة الانفصام الثقافي الخطيرة أن نجدد في برامج التعليم الديني من ناحية، وأن نعيد النظر كلية في مناهج التعليم المدني بها يتفق مع تطورات العالم المعاصر.

4 - تتردد كثيرًا هذه الأيام الدعوة لإنتاج «خطاب إسلامي وسطي» حيث يقوم الأزهر بمكانته الحالية في الدور الأكبر في هذه العملية الضرورية والهامة.

غير أننا ننطلق من رؤية ثقافية مغايرة لهذا المطلب البالغ الأهمية.

وجوهر هذه الرؤية أن ترك المجال للمتخصصين في الدين للقيام بعملية التجديد قد لا تكون مجدية بحكم تطبيقهم بالضرورة لقواعد معرفية موروثة في مجال التفسير والتأويل قد تعوقهم عن تخطي الحدود الجامدة للمعرفة الدينية السائدة.

وينبغي أن نلتفت إلى حقيقة هامة هي أنه لا كهانة في الإسلام. وتقتضي هذه القاعدة ألا تترك عملية التفسير والتأويل لمن يتخصصون في الدين فقط، بل ينبغي أن تفتح لكافة المفكرين المؤهلين للدخول في عملية تجديد الفكر الإسلامي بها يلائم حاجات العصر، وخصوصًا إذا كانوا قد درسوا بعمق «أصول الفقه» والتي يمكن اعتبارها هي مناهج البحث الإسلامية.

ومن الحقائق المعروفة أن علم «أصول» الفقه يدرس في كل كليات الحقوق في مصر، وقد ألف فيه أساتذة فضلاء في مقدمتهم أستاذنا الشيخ «أبو زهرة» والشيخ «عمر عبدالله» والشيخ «خلاف» وأخيرًا الشيخ «على جمعة».

ومن هنا يمكن القول إن لدينا قاعدة عريضة من الحقوقين الدارسين لأصول الفقه مما يسمح لهم بالاجتهاد الفكري – وفق خطة مدروسة – في مجال تجديد الفكر الديني وربما كانت كتب المستشار «سيد العشماوي» نهاذج ساطعة على أهمية الاجتهادات القادمة من خارج المؤسسات الدينية التعليمية.

### 5 - تغيير الاتجاهات المتطرفة:

هناك في علم النفس الاجتماعي مبحث خاص عن مناهج وطرق تغيير الاتجاهات السلبية، ويندرج تحت هذا الموضوع تغيير اتجاهات التعصب والتطرف والنزوع إلى الإرهاب.

ونحتاج في هذا المجال إلى نشر سلسلة كاملة من الكتب في هذا المجال، بالإضافة إلى ابتداع وسائل متعددة في مجال الندوات الفكرية والبرامج التليفزيونية سعيًا وراء تحقيق هذا التغيير.

### 6 - تجديد القيم المصرية

من الملاحظات الهامة فيها يتعلق بالتغيرات الكبرى التي حدثت في مصر للمجتمع بعد ثورة 25 يناير ظهور أزمة حادة في مجال القيم، وهذه الأزمة سبق لعلم الاجتهاع العالمي أن درسها وأطلق عليها ظاهرة الد «anomie» أو «اختلال» القيم، بمعنى عجز أفراد المجتمع عن التمييز بين السلوك المشروع والسلوك غير المشروع.

وهذه الأزمة لها مؤشرات متعددة، لعل أهمها الخلط بين الثورة والفوضى، وهو ما أدى إلى صدامات دامية بين فئات من النشطاء السياسيين مع قوات الأمن، سقط فيها عشرات الشهداء ومئات المصابين.

ولعل جذر هذا الموضوع هو ما أشرنا إليه من قبل في القراءة التحليلية لخريطة المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير من الخلط بين الشرعية الثورية والشرعية الديمقراطية، أو بين شرعية الميدان وشرعية البرلمان!

وتبدو الأزمة في أن ائتلافات شبابية متعددة تريد أن تواصل المظاهرات في أي وقت احتجاجًا على أي وضع لا ترضاه، بزعم أن «شرعية الميدان» ينبغي أن تبقى قائمة إلى الأبد مها كانت الأوضاع الدستورية قد استقرت.

ومن مظاهر أزمة القيم أيضًا نسف التراتبية الاجتهاعية Social بمعنى عدم الاعتراف بالمديرين والرؤساء وشرعية Stratification الانقلاب عليهم ومحاصرتهم في مكاتبهم والدعوة إلى فصلهم أو تغييرهم. بعبارة مختصرة عدم الاعتراف بالمكانات الإدارية والاجتهاعية بزعم أن هذه من أخلاقيات الماضي.

ومن المظاهر الحادة للأزمة محاولة نفي الأجيال القديمة باعتبار أن أوانها قد انقضي، ولعل شعار «تسقط دولة العواجيز» تعبر عن هذا الاتجاه خير تعبير. ومعنى ذلك أن النشطاء السياسيين -ربها بغير وعي منهم - يدعون إلى صراع مفتوح بين الأجيال بدلًا من أن يقيموا حوارًا فعالًا بين الأجيال، تنقل فيه الخبرة بهدوء وسلاسة من الأجيال القديمة إلى الأجيال الشابة.

وأزمة القيم تدعو إلى أن يكون «تجديد القيم المصرية» هدفًا أساسيًّا من أهداف السياسة الثقافية.

وفي هذا المجال لا بد من التركيز على «مدنية الدولة» في ضوء برنامج متكامل يهدف إلى تأصيل الثقافة السياسية Political culture، وفي هذا المجال الهام ينبغي التركيز على ترسيخ قواعد الحوار الديمقراطي واحترام الاختلاف في ضوء احترام مبدأ التعددية.

وذلك بالإضافة إلى إعلاء قيمة النقد الذاتي ونشر الكتب الهامة في هذا المجال وسواء في ذلك النقد الذاتي الذي قام به مفكرون أو النقد الذاتي للمؤسسات (الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني).

والاهتمام بترسيخ قاعدة الانفتاح النقدي على العالم بتياراته السياسية والاقتصادية والثقافية والمعرفية.

ونحتاج إلى تجسير الفجوة بين النظر والعمل كقيمة عليا، بمعنى ضرورة التفاعل مع الشارع والنزول إلى مستوى القواعد الجماهيرية.

ومن ناحية أخرى لا بد من التركيز على نشر ثقافة التطوع وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني ودعمها وخصوصًا تلك التي تقوم بأدوار تنموية وثقافية.

### 7 - السياسة الثقافية في عصر العولمة.

أهمية نشر ثقافة المعلوماتية وفهم قوانين ووسائل التفاعل الاجتهاعي والثقافي في شبكة الإنترنت، والاهتهام بتحليل تراث المدونات، والتحليل النقدي لوسائل التواصل الاجتهاعي لمعرفة اتجاهات الشباب ورؤاهم للعالم (الفيس بوك والتويتر).

وفي هذا المجال – ولأننا نعيش في عصر «الصورة» – لا بد من استخدامها كوسيلة أساسية للتثقيف والتنوير (أفلام وثائقية وتسجيلية وحية) ويمكن القول إن «المواقع الإلكترونية» الإخبارية والثقافية أصبحت وسيلة ذائعة للتواصل، ويقبل عليها الشباب، ومن هنا أهمية أن تكون لهيئات وزارة الثقافة المختلفة «مواقع إلكترونية متعددة» لاستخدامها في نشر الثقافة ومتابعة تطوراتها وأخبارها.

## الفصل الخامس برامج ثقافية أساسية

1 - إحياء الذاكرة التاريخية المصرية (الحقبة الفرعونية والحقبة القبطية والحقبة الإسلامية).

وذلك من خلال سلاسل مدروسة من الكتب والأفلام.

2 - إحياء الذاكرة الثقافية العربية.

وذلك من خلال سلاسل خاصة تعيد نشر إبداعات النهضة العربية الأولى والنهضة المصرية الليبرالية ابتداء من «رفاعة الطهطاوي» و «محمد عبده» وصولًا إلى أهم رموز الفكر الليبرالي الحديث مثل «أحمد لطفي السيد» و «طه حسين» و «سلامة موسى» وغيرهم.

رسم خريطة معرفية متكاملة للفكر العربي الحديث والمعاصر يرصد بصورة نقدية التيارات الإسلامية التجديدية، والتيارات الليبرالية، والتيارات اليسارية، على مستوى الدراسات النقدية الكلية وعلى مستوى الشخصيات البارزة.

وفي هذا المجال نقترح أن تتبنى وزارة الثقافة إعادة طبع كتاب الدكتور «حسن حنفي» وعنوانه «حوار الأجيال» لأنه أهم كتاب نقدي صدر عن تاريخ الفكر المصري.

#### خــاتـمــــة:

لقد عالجنا في هذه الورقة البحثية المعالم الرئيسية لسياسة ثقافية جديدة تقوم على أساس التنمية الثقافية القاعدية، وقنعنا برسم الملامح البارزة دون الدخول في التفصيلات.

والورقة مطروحة للنقاش، وأتوقع أن تكون الملاحظات النقدية التي ستوجه لها أساسية في إعادة صياغتها، لتكون أساسًا للمناقشة في المجلس الأعلى للثقافة.

### مراجـــع:

- 1 السيديسين، شبكة الحضارة المعرفية: من المجتمع الواقعي إلى
   العالم الافتراضي، القاهرة: دار نشر ميريت، 2009.
- 2 السيديسين، تحولات الأمم والمستقبل العالمي، القاهرة: نهضة مصر، 2010.
- 3 السيديسين، آفاق المعرفة في عصر العولمة، القاهرة: الهيئة العامة للكتاب، 2011.
- 4 د. جابر عصفور، التنوير والدولة المدنية القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 2013.
- 5 د. حسن حنفي، حوار الأجيال، القاهرة: مكتبة غريب، 2000.
  - 322 التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

# الباب الثالث

أبحاث علمية في التحليل الثقافي

# أولًا: الخطة الأساسية لبحث السياسة الثقافية (المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 1992) وضعها السيد يسين

في إطار البرنامج الدائم لتقويم السياسات والبرامج الاجتماعية، استقر الرأي على السياسة الثقافية كمجالٍ للدراسة والتقويم، وقد استند الاختيار إلى عدة اعتبارات تعكس في مجملها أهمية الموضوع وتؤكد على:

- 1 أن فهم السياسة الثقافية يفيد في توضيح أبعاد المجتمع المصري والإنسان المصري في كل ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والثقافية.
- أن أي محاولة تستهدف إعادة تشكيل بناء الإنسان المصري تتطلب فهمًا واعيًا وعميقًا لمكونات هذا البناء وخاصة الجوانب الثقافية المصاحبة له في مراحل تنشئته الاجتماعية والمغذية لفكره وطريقة تفكيره وحياته وقيمه ومعتقداته واتجاهاته ومواقفه، ونظرته إلى الحياة، مما ينعكس على سلوكه الاجتماعي.
- 5 أن فهم السياسة الثقافية، كما تمارس في واقع المجتمع المصري من خلال مجمل الأنشطة الثقافية والمؤسسات والأجهزة الرسمية وغير الرسمية، يمكن من فهم وتحليل مضمون الأهداف والرسائل المتباينة المقدمة إلى الجماهير التي تتلقى الرسائل،

ورصد مدى الاتساق والتنافس فيها بينها ومسايرة التغير والتطور الاجتماعي في المجتمع المصري وفي العالم الخارجي.

4 - أن دراسة السياسة الثقافية دراسة متكاملة وشاملة ينبغي أن تقوم أولًا على القيام بمجموعة مترابطة من البحوث الثقافية الأساسية تحاول استكشاف ملامح خريطة الثقافة للمجتمع المصري مما يمكن من تخطيط سياسة ثقافية أكثر فاعلية وقدرة على الأداء لاستنادها إلى الواقع المعبر عن الاحتياجات الفعلية وتقديم ما ينبغي أن تكون عليه. وذلك في إطار تصور مستقبلي للمجتمع المصري يضع في الاعتبار المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية.

ويقتضي تقويم السياسة الثقافية الانطلاق من التعريف الدقيق لعدد من المفاهيم والمصطلحات الأساسية.

# أولًا: تعريفات أساسية

### 1 - تعريف الثقافة:

يتبنى البحث التعريف الموسع للثقافة الذي يزاوج بين محاور ثلاثة رئيسية:

- الثقافة كمرادف لكل ما هو إنساني، بمعنى أن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يضم أنهاط السلوك المشترك السائدة في مجتمع ما بشقيها المادي والمعنوي مع التركيز على الجوانب اللامادية.
- الثقافة بالمعنى الإبداعي النخبوي الذي يركز على طبيعة الإنتاج
   الرفيع المقدم من نخبة من المبدعين.

الثقافة بالمعنى الذي يربط بينها وبين القيمة التي يضفيها الإنسان على حياته فيكسبها معنى ودلالة، بمعنى التركيز على نوعية الحياة، فالثقافة بهذا المعنى تشير إلى رؤية الإنسان للعالم ونوع الأساليب التي يتبعها لكي يكسب حياته معنى ويحقق آماله و تطلعاته.

في ضوء المحاور الثلاثة المتضمنة في تعريفات الثقافة فإن الدراسة الحالية سوف تتبناها مجتمعة حيث تهتم بالجوانب والأبعاد التالية:

- الجوانب اللامادية أو المعنوية.
  - الإبداع والمبدعين.
- نوعية الحياة والأساليب المؤثرة في صياغة وتشكيل القيم والاتجاهات للجهاهير.

### 2 - تعريف السياسة الثقافية:

يتبنى البحث تعريفًا للسياسة الثقافية مؤداه أنها:

«توجهات الدولة الإيديولوجية، معبرًا عنها في مجمل القرارات والتدابير والبرامج والأنشطة والأفعال - بها في ذلك الامتناع عن الفعل - والتي توجه إلى الجوانب الثقافية اللامادية في المجتمع: المعتقدات، الفكر، الرأي، الفن، الأدب، القيم، العادات، التقاليد، الذوق العام، القدرات الإنسانية وخاصة القدرة الإبداعية، القدرة على التفكير العلمي... بهدف تحقيق أهداف وغايات تتفق وتوجهات الدولة الإيديولوجية».

وتبنى البحث لهذا التعريف معناه أن السياسة الثقافية التي ستتم دراستها تمتد لتشمل السياسة الثقافية لوزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والهيئات، مثل السياسة الإعلامية، والسياسة التعليمية، وسياسة رعاية الشباب، وسياسة نشر الدعوة والقيم الدينية.

### 3 - تقويم السياسة الثقافية:

في تقويم السياسة الثقافية سيعتمد البحث على المعايير التي اتفق عليها جمهرة الباحثين في مجال تقويم السياسات العامة، مع تطويعها لتتفق مع الواقع المصري. والواقع أن موضوع تقويم السياسات العامة، ومعايير هذا التقويم من الموضوعات الخلافية في العلم الاجتماعي. وهناك تصميمات منهجية متعددة تطبق في هذا المجال ولا يتسع المجال لعرضها.

وقد نوقش هذا الموضوع مناقشة مستفيضة في البحث، وتوجت هذه المناقشات بندوة «تقويم السياسات العامة» التي عقدت في الفيوم بتاريخ 13-15 إبريل 1988 والتي جمعت النظريين والتطبيقين وصانعي القرار.

وقد توصلت الندوة إلى مجموعة من القواعد الهامة في مجال التقويم يمكن أن تعتبر موجهات أساسية في تقويم السياسة الثقافية.

### وتتلخص فيما يلي:

1 - لا بدمن دراسة وتحليل الخطاب السياسي الذي يعكس
 الإيديولوجية السائدة في المجتمع كنقطة انطلاق عند دراسة

828 التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

أي سياسة عامة. والمسلم به هنا أن السياسات العامة عادة ما تعكس الأهداف المحددة في الإيديولوجية.

ويقتضي ذلك استخدام المناهج الملائمة التي تستطيع أن تنفذ إلى جوهر الإيديولوجية أو بؤرتها العميقة، وبالتالي لا يجوز الوقوف عند مستوى شرح أو تحليل النصوص.

- 2 لابدمن التعرض ابتداء لمسألة نطاق عمل وتأثير السياسة العامة محل الدراسة، ودراسة تشابكاتها وتفاعلاتها وعلاقتها مع سياسات عامة أخرى، حتى لو كانت الصلات تبدو بعيدة.
- 3 ينبغي الالتفات إلى أن تقويم أي سياسة عامة هو عملية مستمرة ومتزامنة مع مراحل مختلفة.
- 4 في تقويم السياسات العامة ينبغي أن يلتفت إلى أهمية دراسة اتجاهات المطبقين والمستفيدين من السياسات العامة كها هو الحال في السياسة الصحية والسياسة التعليمية.
- 5 من المهم أن نلاحظ أن بعض السياسات العامة لا تصاغ دفعة واحدة فأحيانًا تنجم سياسة عامة عن عملية تطور تدريجي بطيء، يكتمل في مرحلة زمنية قد تقصر وقد تطول.
- 6 السكوت عن إصدار قرار ما، قد يعبر في ذاته عن سياسة عامة.
- 7 في مجال المؤشرات الاجتماعية أحيانًا ما تكون المؤشرات الكمية
   خادعة أو غير صحيحة أو لا تناسب الواقع المصري.

ومن هنا تكمن أهمية صياغة مؤشرات كمية دقيقة وصالحة مع الاهتهام بالمؤشرات الكيفية؛ وكل ذلك بها يتلاءم مع خصوصية

- كل سياسة عامة. ورئي في هذا الإطار اتباع المعيار المقارن، ونعني مقارنة الوضع في مصر بالأوضاع العالمية.
- 8 هناك أهمية بالغة لتحليل بنية النظام الذي تعمل في ظله السياسة العامة محل البحث والنظام هنا بالمعنى الشامل: النظام السياسي والاجتماعي والثقافي والنظام الاقتصادي.
- 9 في تقويم السياسات العامة لا بد من دراسة كيف تصاغ السياسة العامة وذلك من بين أسباب أخرى لدراسة درجة المشاركة في صياغتها.
- 10 في تقويم السياسة العامة في مصر حاليًّا، لا بد من دراسة تأثير العوامل الخارجية (الإقليمية كتأثير النظام العربي، والعالمية كتأثير الولايات المتحدة الأمريكية).
- 11 ينبغي في التقويم الاهتمام بموضوع الاستقرار السياسي والتغيرات الوزارية وتأثيرها على ثبات السياسات العامة أو تغيرها أو تناقضها عبر الزمن.
- 12 أهمية بلورة وتطبيق أخلاقيات للبحوث التقويمية في مجال السياسات العامة من أهمها:
- التعريف الواضح بالمستفيد من البحث التقويمي وتوضيح الجهة التي طلبت التقويم، أو ما إذا كان دراسة أكاديمية.
  - تحديد أهداف التقويم.
  - ضرورة نشر النتائج العلمية للتقويم.

# ثانيًا: أهداف البحث

تهدف دراسة السياسة الثقافية إلى تحقيق ثلاثة أهداف كبرى رئيسية هي: 1 - دراسة السياسات الثقافية الراهنة من حيث الصياغة والأهداف والمجالات والوسائل، ورصد الأوضاع الثقافية في المجتمع المصري.

- 2 تقويم السياسة الثقافية الراهنة.
- 3 وضع تصور أو صياغة لسياسة ثقافية تتضمن النقاط التالية:
- تحديد الغايات أو الأهداف النهائية Goals التي ينبغي أن تسعى السياسة الثقافية إلى تحقيقها.
  - تحديد الأهداف Objectives المندرجة تحت هذه الغايات.
    - تحديد البرامج الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.

آخذين في الاعتبار تحقيق الاتساق والتكامل على مستوى الغايات والأهداف والبرامج المحققة للأهداف، وعلى مستوى آليات وأساليب وتقنيات وتنفيذ هذه البرامج.

وتتضمن الأهداف الكبرى مجموعة من الأهداف الفرعية تشكل في تكاملها أبعاد خطة أي سياسة ثقافية، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

- 1 المحافظة على الهوية الثقافية ومقوماتها الأساسية.
- رسم مستقبل الثقافة في مختلف المجالات بها يتلاءم مع تصورنا لما ينبغي أن يكون عليه المجتمع المصري والإنسان المصري في المستقبل، بحيث يكون عضوًا مشاركًا في المجتمع ومنتميًا له.

- 3 تهيئة الإنسان المصري لتقبل الثقافة العالمية وانتقاء العناصر الملائمة منها والتي لا تتعارض مع ثقافته الأصلية، لإثراء الثقافة ومواكبة ما يدور من حوله.
- 4 الاتفاق على الحد الأدنى من الاحتياجات والمتطلبات الثقافية للعمل للمجتمع المصري ومقارنتها بالأوضاع الثقافية الراهنة، للعمل على خلق إنسان مصري مثقف يجمع بين عناصر الماضي والحاضر ويتطلع للمستقبل.
- 5 وضع خطة تبين عناصر ومجال الثقافة وموضوعاتها الرئيسية
   جدف ترشيد صانع القرار في صياغة ما يتعلق بالقرارات
   الملائمة في ضوء أولوياتها وتقديم الحلول اللازمة للمعوقات.
- 5 تحديد ورسم الوسائل والأساليب التي عن طريقها يمكن تحقيق ضهان:
   حق الإنسان في الثقافة وإبداء الرأي والفكر.
- نشر الثقافة وتوصيلها إلى مختلف فئات الشعب لتحقيق ما يعرف بديمقراطية الثقافة مع مراعاة الاختلاف في ضوء السن والجنس والتعليم والطبقات والفئات الاجتماعية.
- شمول الكفاءات والقدرات الإبداعية والفكرية بالرعاية حتى تبدع وتنتج وتعبر عن نفسها.
  - 7 إعادة تشكيل القيم والاتجاهات.

#### وتحديد هذه الأهداف يجعلنا على وعي تام بالآتي،

- (۱) أن هدفنا ليس مجرد تقويم للسياسة الثقافية، وما يعنيه ذلك من الحكم على مدى نجاح السياسة الثقافية أو فشلها في تحقيق
  - 332 التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

الغايات والأهداف التي وضعت من أجل تحقيقها، أو الكشف عن الآثار الجانبية المترتبة على الأخذ بهذه السياسة، أو حتى محاولة الوصول إلى العوامل التي وراء هذا النجاح أو الفشل أو التي أدت إلى حدوث آثار جانبية نجمت عن الأخذبها.

(ب) أن هدفنا هو وضع سياسة ثقافية تتحقق فيها كافة المتطلبات النظرية والمنهجية التي يستلزمها وضع هذه السياسة، وذلك انطلاقًا من تقويمنا للسياسة الثقافية، ومن معرفتنا بجوانب من الواقع الثقافي للمجتمع المصري ذلك الواقع الذي لابد من الإحاطة به والاستناد إليه عند وضع أي سياسة ثقافية.

# ثالثًا: استراتيجية البحث

كيف يمكن أن نحقق هذه الأهداف الكبرى التي حددناها وما تتضمنه من أهداف أخرى فرعية؟

أي كيف يمكن أن ندرس السياسة الثقافية كي تكون دراسة شاملة متكاملة تعطينا صورة واضحة لما هو قائم بتفاصيله وواقعه، ومستهدفة لأبعاد المستقبل؟

نتصور أن تحقيق ذلك يتطلب العمل على أساس التحرك في ثلاث دوائر كبرى، تضم كل دائرة في داخلها عدة مستويات وإجراءات منهجية يخطط لها تفصيلًا بعد الاستقرار عليها.

الدائرة الأولى: القيام بمجموعة من البحوث الثقافية الأساسية.

الدائرة الثانية، تقويم السياسة الثقافية الراهنة. الدائرة الثالثة، التخطيط الثقافي.

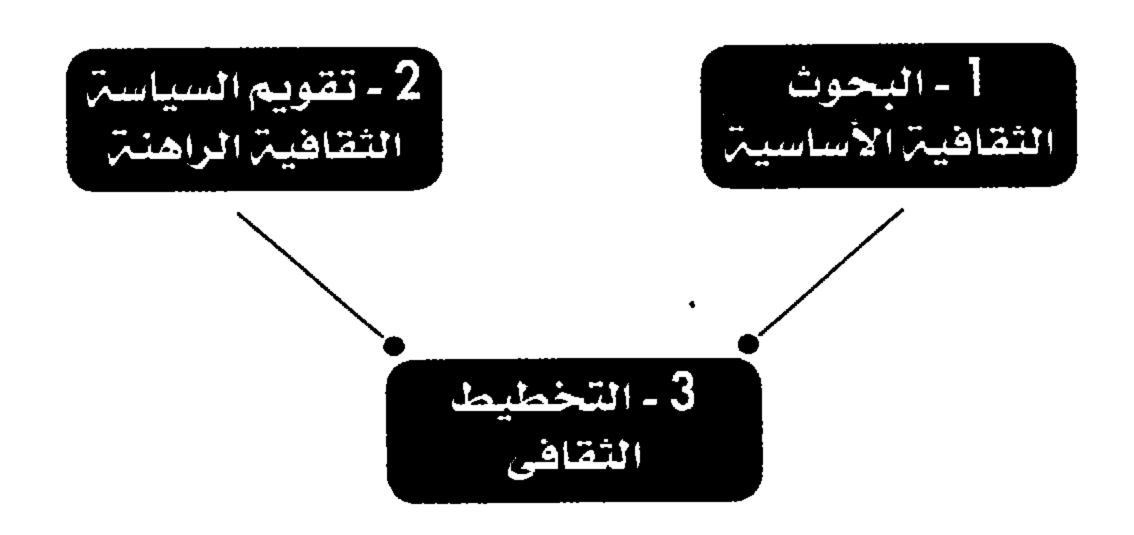

### الدائرة الأولى: دائرة البحوث الثقافية الأساسية

تطلق عليها دائرة البحوث الثقافية الأساسية وتهتم هذه الدائرة بوضع معالم البنية الأساسية الثقافية للمجتمع المصري. وتهدف إلى توفير كافة البيانات الأساسية عن الحياة الاجتماعية للأفراد في المجتمع، والتي تمكّن من إقامة قصور لشكل السياسة الثقافية المستقبلية التي تأخذ في الاعتبار البعد الواقعي والحقيقي لمعطيات الحياة كما توجد وتمارس في المجتمع المصري.

### ية إطارهذه الدائرة تجري خمست بحوث:

### البحث الأول: المناخ الثقافي في المجتمع

يقوم هذا البحث على تفرقة مستقرة بين سياسات الثقافة Cultural على تفرقة مستقرة بين سياسات الثقافة هو Politics والسياسة الثقافية والثقافية في المجتمع بها تحمله من رؤى مختلفة للعالم عمل التوجهات الثقافية في المجتمع بها تحمله من رؤى مختلفة للعالم عمل التحليل الثقافية للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

والتراث وللتنمية والتقدم. كما تنعكس في إيديولوجيات القوى السياسية المختلفة في المجتمع، وبكل ما تحفل به من صراعات وجدل، ومعرفة هذا المناخ الثقافي مدخل ضروري لفهم وتقويم السياسة الثقافية التي تتبناها الدولة في لحظة تاريخية معينة. فهذه السياسة الثقافية تعكس بالضرورة اختيارًا ثقافيًا محددًا من بين بدائل ثقافية متعددة مطروحة في المجتمع.

ودراسة هذا المناخ الثقافي بكل ما يتضمنه من إشكاليات وصراعات والذي سيساعدنا على بلورة إطار نظري متهاسك للبحث، سيكون نقطة انطلاق للبحوث الثقافية الأساسية الأخرى.

### البحث الثاني، تخصيص الوقت

دراسة موضوع ميزانية الوقت يمكِّن من تحقيق الأهداف التالية:

(١) رسم خريطة للأنشطة المختلفة التي يهارسها الأفراد في المجتمع المصري وفقًا لعدة متغيرات تراعي الاختلاف في:

- النوع - المهنة - المهنة - السن - المهنة - الحضر - السن - الطبقة أو الشريحة - التعليم - الطبقة أو الشريحة

(ب) الاهتداء بالخريطة في تحديد مؤشرات اجتماعية تفيد في إلقاء الضوء على جوانب اجتماعية واقتصادية مختلفة مثل:

- العلاقات الأسرية.
- الأنشطة الاجتهاعية والثقافية (الفردية- الجهاعية).

- وسائل الإعلام المختلفة وفاعليتها.
  - التعليم.
- اختلاف الأنشطة الثقافية باختلاف المتغيرات الاجتماعية.
- (ج) وضع معالم لسياسة ثقافية وخاصة ما يتعلق منها بالأجهزة والمؤسسات التي تقدم مواد ثقافية للجمهور.

#### البحث الثالث: رؤى العالم في المجتمع المصري (النظرة للحياة والعالم)

ويشير هذا البحث إلى تحديد أبعاد تدور حول رؤية الإنسان أو نظرته الطبيعية للكون والمجتمع:

- أي كيف يشكل الإنسان المصري نظرته إلى العالم؟
  - كيفية إدراكه للأمور؟
  - ماهية العناصر المشكلة لهذه النظرة؟

#### ومحاولة الخروج من الدراسة بتحديد محكات ومؤشرات تراعي:

- الاختلاف بين الأجيال.
- الاختلاف بين الريف والحضر.
- الاختلاف في ضوء الرؤى الإيديولوجية المختلفة (السلفية والتقدمية).
  - اختلاف المثقفين والمبدعين والفئات المختلفة.

وفي ضوء ذلك تستطيع السياسة الثقافية أن تعمل على إعادة تشكيل قيم واتجاهات الإنسان المصري في ضوء معرفة رؤى العالم السائدة.

336 التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية

#### البحث الرابع: المؤشرات الثقافية لنوعية الحياة

ويتكامل مع بحث رؤى العالم World View بحث أساسي آخر عن نوعية الحياة Quality Of life.

وفي ضوء معرفة ما هو موجود من رؤى في المجتمع وشكل توزيعها بين الطبقات والفئات الاجتماعية والمهنية والأعمار والأجيال، وعلى أساس ما يتوافر للبحث من قاعدة من المعلومات عن نوعية الحياة، يمكن الاستناد إلى مجمل المعرفة المتوافرة كمدخلات تفيد في تغيير الاتجاهات السائدة وفي التخطيط لسياسة ثقافية.

#### البحث الخامس: الاحتياجات والمطالب الثقافية

يقتضي وضع السياسة الثقافية بطريقة علمية معرفة وثيقة الاحتياجات والمطالب الثقافية.

ومن هنا فإن إجراء بحث ميداني على عينة قومية يتيح لنا أن نعرف على وجه الدقة الاحتياجات والمطالب الثقافية كما تعبر عنها الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع المصري.

ونخلص من ذلك إلى أن الدائرة الأولى ستعطينا إمكانية تحديد أبعاد ومعالم الواقع الاجتهاعي، أو مكونات البنية الأساسية للثقافة بمعناها الشامل الموسع الذي يعكس كل ما يتعلق بالإنسان المصري من حيث نوعية الحياة، والمجالات المختلفة للأنشطة والمواقف والاتجاهات وأنساق القيم ورؤى الحياة المختلفة للعالم المحيط به والاحتياجات والمطالب الثقافية لفئات الشعب المختلفة.

### الدائرة الثانية: تقويم السياسة الثقافية الراهنة

وقد ميزت هيئة البحث منذ البداية بين أمرين:

الأول: النظر إلى السياسة الثقافية باعتبار أنها السياسة التي تقوم بوضعها وتنفيذها وزارة الثقافة بهيئاتها ومؤسساتها المتنوعة. ومن ثم فإن التقويم في هذه الحالة يقتصر على السياسة الثقافية الصادرة عن وزارة الثقافة وعلى البرامج والأنشطة الثقافية التي تمارس من خلال مؤسساتها. وبهذا نستبعد من التقويم كافة الأنشطة والبرامج الثقافية التي تتبع وزارات أو هيئات أخرى رسمية.

الثاني: النظر إلى السياسة الثقافية نظرة أوسع على افتراض أن الحكومة لها سياسة ثقافية، تقوم بالجانب البارز فيه وزارة الثقافة، إلا أن هناك وزارات أو هيئات أخرى تدخل الثقافة بعدًا أساسيًّا في سياساتها. بل وتؤثر في ثقافة المجتمع بفاعلية أكثر من تأثير السياسة الثقافية لوزارة الثقافة مع الثقافة. وبالتالي يكون الاهتهام بالسياسة الثقافية لوزارة الثقافة مع الاهتهام أيضًا بالبرامج الثقافية المتضمنة في السياسات الاجتهاعية الأخرى: (في السياسة الإعلامية، وفي السياسة التعليمية، وفي سياسة رعاية الشباب، وفي سياسات نشر الدعوة والقيم الدينية).

وقد استقرت هيئة البحث على أن تقويم السياسة الثقافية سينطلق من تصورها النظري الذي يتبنى الإطار الموسع للثقافة والذي يؤكد أن السياسة الثقافية يجب أن تصدر على مستوى الدولة ثم تختص كل وزارة أو مؤسسة بالجانب الذي يدخل في اختصاصها، فهذه النظرة تحقق الشمول والتكامل والتناسق والتناغم في السياسة الثقافية وفي برامجها.

#### ويخضوء هذا الاختيارتم ما يلي:

- (۱) تحديد السياسات الثقافية التي يشملها تقويمنا للسياسة الثقافية، على أساس ما تمثله هذه السياسات بالنسبة للتأثير في جوانب الثقافة اللامادية في المجتمع والمحددة في تعريفنا للسياسة الثقافية.
- (ب) تحديد المؤسسات والبرامج والأنشطة التي سيقتصر عليها اهتمامنا في تقويم أي سياسة من السياسات الثقافية.

وقد حددت أولويات السياسات المقترح دراستها وأولويات موضوعات البحث داخل كل منها على النحو التالي:

- 1 السياسة الثقافية لوزارة الثقافة مع التركيز على الثقافة الجماهيرية،
   المسرح، السينها.
- السياسة الثقافية لوزارة الإعلام مع التركيز على البرامج الثقافية والبرامج الثقافية والبرامج الدينية بالتليفزيون. ويمكن أيضًا تناول النشاط الثقافي لمراكز النيل للإعلام.
- السياسة الثقافية لوزارة الأوقاف مع التركيز على الخطاب الديني
   لأئمة المساجد.
- 4 السياسة الثقافية لوزارة التعليم مع التركيز على المحتوى الثقافي للكتاب
   (المدرسي والجامعي) والنشاط الثقافي للمدارس والجامعات.

# وي نطاق هذه الدائرة ستراعى بعض الأبعاد النظرية والمنهجية التالية:

- دراسة السياسة الثقافية في إطار رؤية واضحة عن المناخ الثقافي السائد في المجتمع (في الماضي والحاضر) مع الاهتمام بالقوى الاجتماعية الفاعلة في المجتمع المصري وتوجهاتها الإيديولوجية.

- دراسة السياسة الثقافية في بعدها التاريخي على أساس التسليم بأن وقع impact السياسة الثقافية المستهدفة من الدراسة، ما هو إلا وقع لسياسات ثقافية متعاقبة.
- دراسة السياسة الثقافية في إطار تفاعلها مع تأثير الثقافات الأخرى.

### الدائرة الثالثة: التخطيط الثقافي

وفي هذه الدائرة تتجمع الخيوط لتوجه نحو تحقيق الهدف الأسمى من دراسة السياسة الثقافية، ألا وهو وضع معالم لسياسة ثقافية مستقبلية تجمع بين الواقع وتعبر عن الاحتياجات وتسترشد بالمتغيرات العالمية دون أن تفقد الهوية الثقافية المعبرة عن خصوصية المجتمع المصري والإنسان المصري.

#### ويتم في نطاق هذه الدائرة عدة خطوات:

- 1 دراسة مقارنة للتخطيط الثقافي في دول مختلفة.
- 2 تحديد نسق القيم الأساسية الذي يشكل قاعدة المعلومات الأساسية
   للتخطيط الثقافي. (من واقع ما تم في الدائرتين الأولى والثانية).
- 5 إعداد وثيقة علمية نحو تخطيط ثقافي وديمقراطي عصري (في ضوء نتائج البحث بمراحله ومستوياته المختلفة) وتعرض هذه الوثيقة في مؤتمر علمي تمهيدًا لتقديمها لصانع القرار».

# ثانيًا: رؤى العالم: تمهيدات نظرية<sup>(۱)</sup> إشراف أحمد أبوزيد شارك في الدراسات د. السيد الأسود، د. علا مصطفى، د. محمد غنيم

يمثل هذا التقرير واحدًا من التقارير البحثية الصادرة عن برنامج بحوث تقويم السياسات الاجتهاعية، ضمن أعهال مشروع تقييم السياسات الثقافية. يقع التقرير في أربعة فصول، بواقع مائة وثهانين صفحة. وهو معني بمفهوم رؤية العالم باعتباره المفهوم الإرشادي لتحليل واقع المجتمع المصري.

ويرجع الاهتهام برؤية العالم إلى مشاركة أصحاب الدراسات في أحد البحوث الرئيسية التي يقوم بها المركز القومي للبحوث الاجتهاعية، أعني بحث السياسات الثقافية، على اعتبار أن فهم السياسة الثقافية يساعد على إبراز الأبعاد الأساسية للإنسان والمجتمع، وأن محاولة جادة لإعادة تشكيل الانسان المصري. وبناء على ذلك انبثق عن لجنة دراسة السياسات الثقافية عدد من البحوث الأساسية التي تهدف إلى

<sup>(1)</sup> كتب هذا العرض والعروض التالية الدكتور «محمود عبد الله» خبير علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وأشكره على هذا الجهد المتميز (المؤلف).

دراسة معالم الحياة الثقافية، ورصد الأوضاع الثقافية والتعريف بالقيم الثقافية التي تسود المجتمع المصري، وتتحكم في توجهه الثقافي، والنظرة المستقبلية للثقافة. والبحث الحالي هو أحد هذه البحوث الأساسية. والهدف الأساسي للبحث هو تعرف موقف ونظرة الإنسان المصري للعالم الذي يعيشون فيه، بكل ما في تكوينه من ظواهر طبيعية أو فيزيقية ومن كائنات ومخلوقات وقوى ملموسة مرئية أو غير مرئية، ومن نظم اجتماعية وأنشطة وإبداعات ثقافية.

وترتكز دراسات رؤى العالم على الفهم وليس على الرصد أو الوصف. فهي تغوص فيها وراء الظواهر الاجتماعية والأنشطة الثقافية المعاينة ؛ بقصد الكشف عن أنهاط التفكير والمبادئ العقلية التي تكمن وراءها. فليس المهم هو ما يلاحظ ميدانيًّا فقط، بل ما يكمن وراء ما يتبدى ظاهرًا للعيان. وهذا ما يجعل دراسات رؤى العالم تتم في العادة على مستوين: مستوى الرؤية في تجليها الواقعي والمثالي الحالي، بالنظر في رؤية الناس للواقع الحالي والمثال الذي يأملونه، ومستوى الرؤية المستقبلية الذي يهدف للتعرف على تصور الناس لما سيكون عليه المستقبل، وفقًا لما هو قائم بالفعل، والمستقبل المأمول من وجهة نظرهم.

والدراسات الأربع التي يضمها التقرير تتعرض لجوانب نظرية ومنهجية تتميز بها دراسات رؤية العالم، وهو ما سنوضحه بالتفصيل:

السة السيد حافظ الأسود التي جاءت تحت عنوان «رؤى العالم في الدراسات الأنثربولوجية»، تعرض بشيء من التفصيل

وبأسلوب واضح ومشوق لعدد من النظريات والاتجاهات التي ظهرت في مجال رؤى العالم منذ أواخر القرن التاسع عشر، وتحاول أن تكشف عن أهم جوانب وميزات هذه النظريات والاتجاهات والاختلافات الأساسية بينها، والمصادر التي استمدت منها عناصرها الأساسية: وفي هذا المستوى تم تقسيم مراحل تطور المفهوم إلى مرحلتين، الأولى هي المرحلة الباكرة التي تبدأ مع بداية نشأة علم الأنثربولوجيا في منتصف القرن التاسع عشر وتمتد إلى الستينيات من القرن العشرين. وتمثل هذه الفترة الكتابات النظرية وبعض الدراسات الإثنوجرافية التي يهتم فيها العلماء بتعريف وإعادة تعريف تصور رؤية العالم كي يتناسب مع الدراسة الأنثربولوجية. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الدراسات المعاصرة التي تبدأ من السبعينيات من القرن العشرين. واللافت في هذه الفترة هو التنوع في المجالين النظري والتطبيقي، وتعدد المناهج والمدارس التي تفرعت عن النظريات المبكرة التي وضعها الرواد، كما تمتاز هذه المرحلة بالاعتماد على الدراسات الإثنوجرافية التي تهدف لاستكشاف رؤى العالم كما هي لدى أفراد المجتمعات المدروسة.

كما تعرض الدراسة لعدد من البحوث الميدانية التي أجريت في بعض المجتمعات بما في ذلك بحثه الذي أجراه في إحدى قرى الوجه البحري، ويعتبر هذا الفصل مهادًا جيدًا للفصول المتتابعة عليه.

ولعل هذه الدراسة تبين الدور الهام الذي قام به مفهوم رؤية العالم في تحول الدراسات الطابع القومي أو الشخصية القومية إلى دراسة تصور الذات أو الشخص بالاستعانة بالمدخل التأويلي. بها يجعل الذات محورًا أساسيًّا في بناء و تبني التصورات الأخرى للكون والمكان والزمان. دون أن يتم عزل الذات عن الآخرين، سواء أكانوا بشرًا أم من غير البشر.

وتهتم دراسة أحمد أبوزيد «الذات وما عداها: مدخل لدراسة رؤى العالم» بطرح بحث أكثر تخصصًا، وأضيف مجاله، حيث يقدم تصورًا خاصًا لدراسة رؤية العالم، ولذا لا يعرض إلا النظريات والاتجاهات والمناهج التي تتفق مع المدخل المتخذ في التحليل. فهو بحث انتقائي وإن كان يكشف عن انحيازه وتأثره بنظرية روبرت ردفيل. وهو ما يفسر اتخاذ عنوان «الذات وما عداها»، أي أن المسألة في دراسة رؤية العالم لا تقف عند حدود دراسة رؤية الأفراد أنفسهم أبناء المجتمع المحلى لما يدور حولهم من ظواهر المجتمع، وموقفهم مما يدور في محيطهم، وتصوراتهم عن الكون والحياة والأشياء، بعيدًا عن تصورات الباحث الغريب عن المجتمع موضع الدراسة والتحليل، بل إن الأمر يتطلب دراسة ما عدا هذه الـذوات التي ينظر من خلالها إلى المجتمع والعالم، بحيث يهتم الباحث بما يدور من علاقات وما يحدث من أحداث وسلوكيات وتصرفات ينتهجها الأفراد

وتؤثر في تصوراتهم عن بعضهم البعض وعلاقتهم المشتركة، وهو ما يتطلب من الباحث تأويلها وقراءتها واستشفاف رؤية العالم بفضل تبصرها.

وتتناول دراسة علا مصطفى «رؤى العالم في الأعمال الأدبية: دراسة لمنهج لوسيان جولدمان مجالًا آخر من مجالات دراسات رؤى العالم، وهو الدرس السوسيولوجي للأدب، النذي يهتم بدراسة رؤية العالم كما يستدل عليها من الأعمال الأدبية أو الفلسفية الكبرى. واعتمدت الدراسة في المحل الأول على دراسة لوسيان جولدمان لكتابات عديدة لعدد من الأدباء والمفكرين وبخاصة الشاعر المسرحي الفرنسي راسين والفيلسوف الفرنسي باسكال. وقد انطلق جولدمان في تحليلاته من المادية الجدلية، متأثرًا في تحليلاته بالمنجز المتميز الذي قدمه جورج لوكاتش في تحليلاته الأولى للرواية الأوروبية، مؤثرًا التحليل على أساس الدراسة البنيوية للنص ذاته، مع التقليل قدر الإمكان من التحليل على أساس السيرة الذاتية للمبدع، متحررًا من التصور التقليدي الذي لا يفصل بين رؤية المبدع للعالم وموقعه الطبقي، مستدلًا بذلك على ما قدمه لوكاتش من أن المبدع لا يرتبط بالنضرورة بطبقته، بل قديتمرد عليها في إبداعها ويوجه إليها سهام نقده. كما عنى بالجمع بين البعدين الاجتماعي والسياسي في قراءته لهذه الكتابات. فالدراسة هنا

- تتعرف رؤية النخبة للعالم بتعرفها عبر إسهاماتهم الإبداعية والمعرفية التي يقدمونها بأي صيغة كانت.
- أما الفصل الأخير فه و عرض لكتاب حديث في الموضوع. والكتاب صعب الأسلوب وشديد التعقيد، ولكنه يقدم دراسة واعية وعميقة لعدد من النظريات والاتجاهات القديمة والحديثة لرؤى العالم. ويتجاوز نطاق الأنثربولوجيا إلى علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة. على أن أهم ما يميز هذا العرض هو محاولته تقديم كتاب مغاير بالتركيز على المقاربة الماركسية، ليكمل الوجه الآخر النقيض في الدراسات الأنثربولوجية. فإذا كان الفصل الأول والثاني يحللان التصورات الأنثربولوجية الوظيفية المحافظة، فإن الكتاب المعروض يصف ويحلل التصور الماركسي لرؤية العالم، وهو بهذا يكمل ما قدمه الفصل المخصص لجودمان في التعريف بالمفهوم في تجليه الراديكالي.

# ثالثًا: المناخ الثقافي في مصر: من مرحلة الثورة إلى مرحلة التعددية والانفتاح

إشراف وتحرير: السيد يسين

المحرر المساعد: فؤاد السعيد

دراسات: السيد يسين، محمد هاشم، إبراهيم غانم، فؤاد السعيد

يأي هذا التقرير جزءًا من مشروع دراسة السياسات الثقافية وتقييمها، وهو يتكون من سبعة فصول، يتناول الفصل الأول خطة بحث مشروع دراسة السياسة الثقافية، ويهتم الفصل الثاني بوضع تصور نظري لدراسة المناخ الثقافي، ويدرس الفصل الثالث التيارات الثقافية السياسية في المرحلة الليبرالية وفقًا لشهادات بعض المفكرين الممثلين للتيارات الرئيسية في الثقافة المصرية، ويركز الفصل الرابع على إشكالية المشروع الليبرالي في مصر، فيما يبحث الفصل الحامس إشكالية الفكر الإسلامي في العهد الليبرالي، ويدور الفصل السادس حول اتجاهات الصحافة تجاه الجدل الثقافي بشأن السياسة الشقافية الرسمية، وأخيرًا قدم الفصل الأخير دراسة تطبيقية في الثقافية الرسمية، وأخيرًا قدم الفصل الأخير دراسة تطبيقية في سوسيولوجيا الأدب.

يقوم هذا التقرير على تفرقة مستمرة بين سياسات الثقافة والسياسة الثقافية، ومعنى السياسات الثقافية في المجتمع بها تحمله من رؤى مختلفة للعالم وللتراث وللتنمية والتقدم. كها تنعكس في إيديولوجيات القوى السياسية المختلفة في المجتمع، وبكل ما تحفل به من صراعات وجدل. ومعرفة هذا المناخ الثقافي مدخل ضروري لفهم وتقويم السياسة الثقافية التي تتبناها الدولة في لحظة تاريخية بعينها.

ويعالج الفصل الثاني المنطلقات الفكرية لتحليل المناخ الثقافي انطلاقًا من سوسيولوجيا المعرفة، باعتبارها المدخل الملائم لتحليل الإيديولوجيات السائدة. وقد دار الفصل في ثلاثة مسارات: التعريف بعلم اجتماع المعرفة، ومناقشة مشكلة الإيديولوجيا باعتبارها محور الدراسة في علم اجتماع المعرفة، ودراسة تطور الفكر البرجوازي.

إذ يتناول المسار الأول للتحليل التعريف بالعلم من خلال تحديد المسلمات النظرية المؤسسة له، ويحددها في: صعوبة فهم أنهاط التفكير دون العودة للأصول الاجتهاعية، وأن التفكير ليس من صنع الفردبل من صنع الجهاعة، وصعوبة الفصل بين أنهاط التفكير والسياق الذي يهارس فيه فعل التفكير، وعدم الفصل بين النظر والتطبيق. ثم يحدد منهجية المتحليل في علم اجتهاع المعرفة عبر منهجية الإسناد السوسيولوجي.

ويهتم المسار الثاني بتعريف مفهوم الإيديولوجيا عبر دراسة تصور الفكر الاشتراكي للمفهوم، مبينًا تنوع المعاني المختلفة للمفهوم، ثم يركز على معناه لدى كارل مانهايم مؤسس علم اجتماع المعرفة؛ كجماع

للتصورات التي تعتنقها طبقة اجتماعية لتبرير وضعها في المجتمع؛ وعلى دلالته لدى آدم شاف، الذي يعرفه كنسق من الأفكار التي توجه سلوكيات الناس.

فيها يسعى المسار الثالث لتتبع تطور الفكر البرجوازي بداية من العقلانية باعتبارها إيديولوجية الطبقة البرجوازية الصاعدة، مرورًا بالوضعية كإيديولوجية للطبقة المسيطرة، وانتهاء بالمثالية باعتبارها إيديولوجية البرجوازية الهابطة.

أما الفصل الثالث فهو يعرض لتحليل عدد من اللقاءات الفكرية مع مجموعة مختارة من المفكرين والمثقفين المصريين، وتركزت اللقاءات على طرح مجموعة من القضايا: أولها تحديد بداية النهضة المصرية، والتعريف بالتيارات الفكرية التي استجابت للحملة الفرنسية ومعالمها، وأشكال التفاعل والجدل فيها بينها، وتحديد الإشكالية الرئيسية في الفترة الليرالية، وأسباب تعثر التجربة الليرالية.

واتفق المشاركون على صعوبة تحديد فترة الحملة الفرنسية كبداية للنهضة، ورأوا وجود إرهاصات ملموسة لنهضة داخلية قبل دخول الحملة، فقد نشأت طبقة تجارية وصلت في ازدهارها حد الطبقة البرجوازية الألمانية.

غير أن الحملة الفرنسية كان لها استجابات فكرية متنوعة، مثلت في مجملها جملة التيارات الفكرية التي جرى ماؤها في مصر. أو لها الاستجابة الإسلامية ذات التوجه العقلاني التجديدي، التي سعت للتوفيق بين

المفاهيم الغربية والمفاهيم الإسلامية، متحررة من جمود وسلفية التيارات الإسلامي التقليدي. وثانيها الاستجابة السلفية التي مثلتها التيارات الوهابية والسنوسية والمهدية. وثالثها الاستجابة الليبرالية التي تبدأ من لطفي السيد وتمتد إلى طه حسين وغيره، والسمة الغالبة عليه الاعتقاد بأن الليبرالية والاندماج في المشروع الثقافي الغربي هو السبيل الوحيد للتقدم. ورابعها الاستجابة الاشتراكية ولها ممثلون عديدون يعبرون عنها في مختلف صنوفها وأشكالها. وخامسها الاستجابة التغريبية ويمثلها ثلة من المفكرين الذين اعتقدوا أن الحضارة العربية قد ماتت وما تبقى منه هو تراث رث لا يمكن بعثه من جديد.

وفيها يتعلق بالعلاقات التي نشأت بين هذه التيارات، فقد قدم الحضور شواهد أكدوا بها الصلات القوية، التي تنم عن التفاعل، وصلات التعارض التي تفصل كل تيار عن غيره من التيارات، وعلامات النقد الذاتي، حين يقوم التيار الواحد بنقد ذاته ومراجعة أفكاره من جديد.

وفيها يتصل بتحديد الإشكاليات الرئيسية في الحقبة الليبرالية، فقد تمثلت في: الاستقلال وتجسيد الروح الوطنية، والسبيل إلى تحقيق النهضة والإصلاح، وتحديد الهوية. وكان هناك ميل عام لاعتبار الحرية، وخاصة حرية الفكر، هي السمة المميزة للمناخ الثقافي. كما احتلت قضايا التعليم والتنوير الفكري وترجمة أهم مصادر الفكر الأوروبي مكانة هامة.

350

وأخيرًا، قدم المفكرون تصوراتهم حول أسباب فشل التجربة الليبرالية، وأرجعوها إلى ضيق القاعدة المادية للبرجوازية المصرية، التي تعرضت لضربات قاسية من الاستعمار ورأس المال الأجنبي والملكية شبه الإقطاعية والحكم الاستبدادي.

ويهتم الفصل الرابع بدراسة الخطاب الليبرالي دراسة تهتم به وبجذوره التاريخية وبقضاياه. ويمكن تقسيم الدراسة لجزأين رئيسيين، أولها يهتم بالجذور التاريخية للتيار الليبرالي، وهي التي تمتد للقرن التاسع عشر، حيث عايش الخطاب الليبرالي صدامًا مع خطاب الحداثة الغربية، وأنتج في الأخير خطابًا مزدوجًا يظل يواصل تأثيره حتى إخفاق التجربة الليبرالية، ودخول الجيش إلى واجهة المشهد. وثانيها التعريف بأهم القضايا التي عني بها الخطاب الليبرالي، وتمثل في مجموعها أهم الإشكاليات التي عالجها، وشملت لديه: قضية الهوية الوطنية، والعلم والتعليم، وحقوق المرأة، وقضية الفصحى والعامية، ونظام الحكم بين الإسلام والعلمانية، ومسألة قدسية النص الديني، وقضية انتهاء مصر الحضاري.

ويدرس الفصل الخامس إشكالية الفكر الإسلامي في الفترة الليبرالية، منقسمًا إلى عدة أقسام، يهتم أولها بمعنى الإشكالية، وثانيها بالخلفية التاريخية لها، في إطار الصراع مع الاستعمار، وثالثها بالقضايا العامة لإشكالية الفكر الإسلامي ممثلة في قضيتي النهضة، وقضية الجهاد، ورابعها أبعاد الإشكالية في العصر الحديث، التي تمثلت

في أربعة: الدين والعلم، الدين والدولة، الدين والمجتمع، الدين والاستعمار، وخامسها الجهود الساعية لحل الإشكالية.

فيما يهتم الفصل قبل الأخير بها دار من جدل حول السياسة الثقافية التي وضعها وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، موضحًا نقاط القوة التي أبرزها النقاش والجدل الفكري الذي دار على صفحات الصحف بين المثقفين المصريين، وموضحًا نقاط الضعف التي عانى منها المشروع في رمته.

فيها يقدم الفصل الأخير عمارسة عملية لعلم اجتماع الأدب، بالبحث في القيم الاجتماعية التي تنم عنها واحدة من المجموعات القصصية للكاتب الروائي جمال الغيطاني. وفيها نتبين التأثيرات الاجتماعية والسلوكية للانفتاح والثروة النفطية، حيث يسود المجتمع قيم جديدة، وانقلاب في المعايير، وتغير في طبيعة الأدوار الاجتماعية، وتدهور قيمة التعليم والثقافة.

رابعًا: تخصيص الوقت: دراسة استطلاعية لعينة من الحضر إشراف السيد يسين

قام بالبحث د. ليلم عبد الجواد والمرحومة الدكتورة علا مصطفى

واحد من بحوث برنامج بحوث السياسة الثقافية. وقد تم اختياره لأن هناك إجماعًا عالميًّا على أهمية بحوث ومسوح ميزانية الوقت. وقد أكدت هذه البحوث قيمة الوقت اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا. ومن ثم كانت الحاجة ماسة للتعرف على نمط تخصيص الوقت واستخدامه في المجتمع المصري، ودراسة أسلوب توزيعه على كافة أنشطة ومناشط الحياة اليومية. وتحددت الأهداف الرئيسية في عدد من الأهداف: الكشف عن نمط تخصيص الوقت الذي يحكمه ممارسة الشرائح الاجتماعيـة المختلفـة لأنشـطة الحيـاة اليومية، من خـلال التعرف على مفردات تخصيص الوقت، ونسبة الوقت المخصصة لكل مفردة، ومـدى الرضاعن التخصيص، ومدى وعي المبحوثين بقيمة تخصيص الوقت، وهل يوزع الوقت على الأنشطة الأساسية أم الفرعية، والتعرف على السياق الاجتماعي المصاحب لكل مفردة، والكشف عن مفردات تخصيص الوقت لدى بعض الجهاعات النوعية من المبدعين والمستثمرين والمفكرين للوقوف على مدى التشابه أو الاختلاف بين مفردات تخصيص الوقت لدى الجماعات النوعية، والشرائح الاجتماعية المختلفة، والكشف عن الصورة المأمولة لكيفية تخصيص الوقت داخل كل شريحة اجتماعية.

منهجيًّا تم الاستعانة باستهارة استبار لجمع بيانات من عينة قوامها مائتا مفردة من عدد أربع مناطق حضرية في مدينة القاهرة، على أمل أن يتم التطبيق مستقبلًا على عينة أكبر تصل لألفي مفردة.

وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج الأساسية، يمكن استعراضها وفق محاور أربعة:

# المحور الأول: العمل والالتزامات الأسرية

### يمكن تلخيص نتائج المحور في نقطتين أساسيتين،

- يلعب العمل دورًا محوريًّا بالنسبة لتنظيم الوقت، وقد بلغ متوسط ساعات العمل حوالي سبع ساعات للجنسين في اليوم، وإن عددًا من العاملين من الجنسين يعملون مساء. ويوجد بين العاملين من يعملون من الجنسين يعملون من الجنسين يعملون قي عطلة نهاية الأسبوع. وإن غالبية العاملين من الجنسين يرفضون تقليص وقت العمل مقابل زيادة وقت الترفيه.

- يعمل الرجال أكثر من النساء لكن مشاركتهم في الأعمال المنزلية أقل، وفي إطعام الأطفال، ومساعدتهم في واجباتهم، وفي الالتزامات الأسرية خارج المنزل كالتسوق وزيارة الأقارب، وتقضية الواجبات، مقارنة بالنساء، وهو ما يعني أن المرأة العاملة تعاني معاناة مضاعفة مقارنة بالرجل العامل، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة مراجعة توزيع الوقت داخل الأسرة بحيث يتم تحقيق التوازن بين الطرفين.

## المحورالثاني: الاحتياجات الفسيولوجيت

إن متوسط الوقت المنفق على الأنشطة البيولوجية من أكل ونوم وعناية شخصية، بلغ عدد تسع ساعات ونصف يوميا، أي بمعدل 39 ٪ من اليوم، وهو ما يختلف مع دراسة دولية ذهبت إلى أن الوقت المستهلك هو 10.50 ساعة يوميا أي ما يعادل 44 ٪ في اليوم. ولعل ذلك راجع لاستهلاك اليوم في العمل المتواصل نتيجة الضغوط الاقتصادية الكبيرة على المواطن المصري. ويترتب على ذلك آثار غير طيبة على عادات الطعام الصحية، وعلى استمتاع الفرد بمارسة عاداته الشخصية.

# المحور الثالث: وقت الفراغ وأنشطته

إن تحليل النتائج المتعلقة بمتغير وقت الفراغ، يصل بنا البعض الملاحظات الهامة، ولدى التلفزيون يحتل قمة النشاط الترفيهي وقت العطلة، ولدى المرأة بشكل خاص، مستغرقًا ساعتين أو ثلاثًا. ويحتل المقدمة في كافة أشكال وقت الفراغ الأخرى بداية من يوم العمل العادي إلى الإجازة السنوية. ولعل المرأة هي الأكثر استهلاكًا له. ذلك يستدعي من القائمين عليه أن يقوموا بربط الترفيه بالثقافة، والمتعة بالمعرفة، مع طرح قيم إيجابية من أجل الارتقاء بمستوى المواطن، حتى يصبح ما ينفق من وقت مثمر. ما يعني أن السياسة الثقافية للتلفزيون ينبغي أن تضع في اهتهاماتها الدمج بين المتعة والمعرفة.

- أن الأفراد يقضون وقتًا كبيرًا في زيارة الأقارب والأصدقاء في كافة صور وقت الفراغ المتاحة أمامهم. بها يفصح عن أهمية العلاقات الاجتهاعية لدى المصريين، وربها يمثل هذا دليلًا على محاولتهم مواجهة الاغتراب الناجم عن عمليات التحضر التي يعيشون في كنفها.
- شغل الاسترخاء والتفكير والتأمل مكانة متميزة لدى أفراد بعينهم ممن يعملون في الأعمال الشاقة والمرهقة ذهنيًّا، الأعمال التي تتطلب راحة يوميًّا. وكذلك كان حال السفر والترحال الذي يتم اللجوء إليه في أوقات الإجازات الطويلة، وهو نشاط يؤدي وظائف اجتماعية ونفسية هامة للأفراد.
- هناك أنشطة هامة لا يفضلها المصريون مثل القراءة ومشاهدة السينها وعروض المسرح وممارسة الرياضة. وهذا راجع بالأساس إلى تراجع دور السياسة الثقافية الممنهجة في التعليم العام بشكل خاص، فهذه الأنشطة تكتسب من خلال المدارس، وليست جزءًا من ممارسات الحياة اليومية. الأمر الذي يتطلب ضرورة أن يتم العمل على غرس التوعية بأهمية هذه الأنشطة في حياة الإنسان.

### المحور الرابع: بعض القضايا المتعلقة بالوقت

356

ترتبط قضية تقضية الوقت بعدد من القضايا المحورية، أولها مسألة المحافظة على المواعيد، والمحافظة على الوقت، وأهمية الوقت، والحرية في تنظيم الوقت، ورؤى مستقبلية للوقت.

وبالنظر في هذه القضايا يمكن الخروج بعدد من الملاحظات الأساسية:

- أن المحافظة على المواعيد ليست موضع اهتهام كبير لدى المصريين، نظرا لتسامح نسبة كبيرة منهم مع من يخالفون المواعيد المحددة. ما يعني أن المجتمع المصري لا ينزال مجتمعًا تقليديًا لا يحترم قيمة النظام والوقت المحدد سلفا.
- أن هناك تفاوتًا طبقيًّا ونوعيًّا ومعرفيًّا بشأن الإيهان بقيمة الوقت، فالذكور يقلقون أكثر من الإناث على وقتهم، وهو ما يمكن أن نجده لدى أبناء الطبقات العليا وأصحاب الأعهال الحرة، ولدى الأكثر تعليها مقارنة بالأقل.
- أن أهمية الوقت مرتبطة على الأكثر بالوظيفة الاقتصادية للوقت. ففي مجتمع تزداد فيه الأعباء المادية على الأفراد، من الطبيعي أن تكون وظيفة الوقت الاقتصادية أهم من قيمته الاجتماعية والثقافية.

# خامسًا: المسرح المصري وجمهوره (١) التقرير الأول

شهادات واقعية لبعض القائمين على العمل المسرحي إشراف: السيد يسين

الباحث الرئيسي: الدكتورة نسرين البغدادي

يمثل المسرح وسيلة اتصال أساسية في الترسيخ للقيم الاجتهاعية وفي عملية التغيير الاجتهاعي. ولذلك يعتبر أداة أساسية للتعبير عن طموحات الجهاعات والطبقات ورؤاها للعالم. وربها لذلك كان أداة في يد السلطة الناصرية التي سعت للتغيير، فكان المسرح وسيلة محورية. ويحاول التقرير أن يلقي الضوء على مجموعة من القضايا الرئيسية ذات الصلة بالمسرح كصناعة ثقافية ضرورية تهتم بها أي سياسة ثقافية، تسعى لبناء الإنسان المصري. فكان أن اهتم التقرير برؤية الخبراء والقائمين على العمل المسرحي لمجريات الواقع المسرحي والإشكاليات الهامة التي تتصل به، والمعوقات التي تحول دون تقدمه، ما التركيز على الحلول المكنة التي يمكن أن تؤسس لسياسة جديدة مع التركيز على الحناعة الهامة.

استعان التقرير بدليل المقابلة المتعمقة لدراسة قضايا وإشكاليات أساسية. وقد اعتمد التقرير على عينة من تصنيف رباعي من الخبراء، من الكتاب والمخرجين والممثلين والنقاد. وكذلك تضمنت العينة عددا من المسئولين الذين كان لهم دور كبير في تخطيط السياسة المسرحية، وعددا ممن تولوا المناصب الإدارية من المسرحيين، وعددا ممن عملوا في القطاعين العام والخاص. واشتمل دليل المقابلة على قضايا طبيعة الجمهور العام، وشرائح المترددين، ومدى تعبير المسرح عن الواقع الاجتماعي، ومدى سلبية الجمهور في تلقيه للعروض، والعوامل المؤسسية والمهنية المعوقة لحركة المسرح، ودور الدعم الحكومي في توجيه الفكر المسرحي، علاوة على قضايا ذات خصوصية، مرتبطة بمفردات العينة، أي قضايا تخص المؤلفين، وأخرى تخص النقاد، وثالثة للممثلين، ورابعة للمخرجين، وخامسة موجهة للمسئولين.

### أولًا: مشكلات المسرح

عانى المسرح المصري العام مشكلات كبيرة مست جوانب صورته المتعددة، على مدار تاريخه، وإن استطاع منذ الستينيات تبوء مكانة متميزة بفضل تشجيع النخبة الحاكمة لها، واستغلاله لفنه في التوجيه الأيديولوجي للمجتمع. وقد حاول التقرير أن يبرز عددا من المشكلات التي واجهت المسرحيين في عملهم. فتمثلت هذه المشكلات والقضايا في: السياسة المسرحية وكيفية التخطيط للعروض، العوامل المؤسسية والمهنية المعوقة لحركة المسرح، الدعم الحكومي وتوجيه الفكر، غياب الأصالة الفنية، دور الرقابة، ودور النقد.

#### - السياسة المسرحية وكيفية التخطيط للعروض

يعتمـد أي عمـل جماعـي عـلى التخطيـط والتنظيـم، عـلى النحـو الـذي لا يعوق حركـة الإبداع، وييسر العمل بصـورة تعاونية، ويخلق مساحة خصبة للتجاوب والانفتاح. ولكن ما عاب المسرح القومي هـ و عدم قدرته على بناء سياسـة تديـر العمل المسرحي، نتـاج التوافق بين أفراده، تتغير بتغير الأوضاع والظروف والاحتياجات، وتأتي من الفنانين أنفسهم، وليست مملاة عليهم من أعلى. فقد خضع العمل لأهـواء القيـادات المتعاقبة للبيت الفنـي للمسرح، ولم تتبلور سياسـة واضحة المعالم. ومن ثم ظهرت مشكلات لم يتم حلها على مستوى فني كمشكلات الديكور والملابس، وغيرها يعاني منها الفنان نفسه، وثالثة خاصة بالتمويل، ورابعة مرتبطة بالعمل البيروقراطي. وهذا نتاج طبيعي لتولي المناصب الإدارية لمن لا خبرة لهم بإدارة العمل المسرحي ولايمتلكون خيالا خصبا، وهو ما ترتب عليه تراجع مصداقية المسرح القومي، وضعفه أمام المسرح الخاص في سوق المنافسة وجذب الجماهيرية.

#### - العوامل المؤسسية والمهنية المعوقة لحركة المسرح

وتتمثل هذه العوامل في أن القوانين الإدارية والمالية التي تتحكم في العمل الإداري العادي لا يفضل تطبيقها في نطاق عمل المسرح، فالبير وقراطية تعوق عمل الفنان بإصرارها على إجراءات تطيل فترة الموافقة على عمله. كما أن المسألة لا تقف عند هذا الحد، فهناك مشكلات

تتصل بثلاثة جوانب أساسية: العمل الفني (الفنان، والمؤلف، دور العرض)، الدعاية، الإتاحة. فالفنان الحالي لم يعد يمتلك الكفاءة التي تؤهله للمنافسة، علاوة على انجذابه للقطاع الخاص وابتعاده عن العمل في القطاع العام بسبب ضعف الأجور. أما المؤلفون فقد رحل جيل من المؤلفين، وترك رحيلهم فراغا كبيرا، يحول دون تقديم أعمال فنية متميزة. وفي الآن ذاته، إن تواجد هذا المؤلف المتميز فإنه يواجه بضياع حقوقه بسبب ضعف العقود المبرمة. فيها تقل دور العرض التي يمكن أن تسهم كثرتها في امتداد الفن المسرحي إلى المحرومين في الأقاليم. كذلك فإن العروض المسرحية تعاني عدم إقبال الجمهور عليها، إما لتواضع مستواها، أو لأن ارتفاع سعر تذكرة الدخول منع شرائح متنوعة من الجمهور من الدخول، أو لغياب القدرة على الترويج بالشكل الجيد للأعمال، أي غياب دور المروج الثقافي الذي يقوم بالترويج للعروض داخل النقابات والمؤسسات.

#### - الدعم الحكومي وتوجيه الفكر

إن سياسة الدعم الموجهة للثقافة هي سياسة يراد بها التحكم في المجال العام للثقافة، فمن خلالها يتم التحكم فيها يقدم من وعي للجمه ور. فالأعمال المسرحية المقدمة في مسرح الدولة هي الأعمال المرضي عنها، فالرقابة على المسرح القومي أشد من المسرح الخاص، مما يجعل الفنان يلجأ إلى التلميح لا التصريح، ومع الوقت أصبح هذا الدعم أداة في يد البير وقراطية لتحقيق مصالحها الشخصية، بعدما تخلت الدولة عن المسرح كوسيلة من وسائل هيمنتها على المجتمع،

وقلصت الدعم المقدم له. ومع ذلك فإن الدعم مسألة ضرورية، لأنه أمر تطبقه كافة الحكومات مها كان توجهها الفكري. ومع ذلك ينبغي التأكيد هنا، وهو ما لم يذكره التقرير، على وجود توافق مجتمعي، بحيث يتم الفصل بين الحزب الحاكم والدولة، بمعنى أن الدعم المقدم للفنون هو دعم من الدولة وليس من الحزب الحاكم، فالدولة مفهوم أشمل، وكيان ينبغي أن يكون محايدا. وهذا معناه أن تقليص الدعم أو زيادته ينبغي أن يكون موضع اتفاق مجتمعي وليس اتفاقا أيديولوجيا. بمعنى أنه في حال تخلي الدولة عن تقديم الدعم، فعليها في المقابل ألا بمعنى أنه في حال تخلي الدولة عن تقديم الدعم، فعليها في المقابل ألا يمكنها من تعويض الفارق المادي، في مقابل الخضوع لرقابة الأجهزة الرقابية المالية المنابعة من مهنيتها واحترام استقلاليتها في اتخاذ القرار.

#### - غياب الأصالة الفنية

يرى التقرير أن هذه واحدة من المشكلات التي تواجه المسرع المصري، هذا رغم أنها ليست مشكلة لكنها جزء من حركة الصراع الجيلي والجهالي داخل المجال الفني نفسه، كها أنه لا يعبر عنها بالدقة الكافية، ويراها متمثلة في غياب التيارات الفنية. ومع ذلك فإن المراد من إثارتها لفت النظر إلى الصراع الداخلي حول الفن وعلاقته بالجمهور ونوعيته المكنة. فالملاحظ أن الحقل المسرحي تواجهه أزمة أصالة فنية نابعة من اتجاهين، اتجاه ناقل للتراث الغربي ومستجداته

دون مراعاة للفروق الحضارية والثقافية، واتجاه مسرح تجاري يهتم برغبات الجمهور الاستهلاكية.

### - دورالرقابت

غشل الرقابة واحدًا من المعوقات الأساسية لأي عمل فني. وإن لم يصرح التقرير ببدائل لها، وإن كان يضمر انحيازا لها كضرورة. والرقابة بهذا المعنى يراد بها أن تكون واعية بالعمل الفني، وتبتعد عن القراءة المتعجلة، وأن تتمتع بقدر من المرونة والتسامح. في المقابل ينبغي أن يكون لدى الفنان رقابة ذاتية، ما يعني أن يكون مراجعا لفنه وصاحب ضمير أدبي وأخلاقي.

#### - دورالنقد.

للنقد دوره الهام في العمل المسرحي. فهو القادر على توجيه الفنان لمناطق الخلل والتناقض، ويساعد الجمهور على تذوق العمل الفني واستيعاب قواعده ورؤيته الفكرية. لكن الملاحظ من واقع التقرير وشهادات الخبراء أن النقد افتقد دوره وأدواته. فلم يعد متصلا بالمستجدات في حقله، وغدا انطباعيا، يهتم بالنصوص، لا العروض، وبعيد بلغته عن الجمهور.

### ثانيًا: الجمهور

لقد حاول التقرير معاينة الجمهور من خلال النظر في شهادات الخبراء عنهم. مبينا كيف أن الجمهور لم يعد يذهب للمسرح من أجل النص المسرح من أجل النص المسرحي، الذي ترهل وتدهور، وأصبح يأتي للمسرح من أجل

النجوم الكبار من الفنانين. وفي الآن ذاته لم يعد الفنان كما كان من قبل يوجه نصه لجمهور بعينه، وإن كان هناك قدر محدود من الفنانين لا يزالون يوجهون أعمالهم لجمهور بعينه. ويتذرع هؤلاء بأن الجمهور لم يعد محددا، فهو ليس كتلة يمكن وصفها أو تحديدها. ولعل ذلك يعود لغياب الدراسات المسحية المعنية بالجمهور، التي تستطيع أن توضح للفنان حجم متلقيه، والشرائح الاجتماعية التي ينتمون إليها، والتصورات الفكرية التي تقف وراء تلقيهم لأعماله.

وفيها يتصل بطبيعة الجمهور، فقد تباين الخبراء في تصنيفهم للجمهور. فهناك من يصنفهم تصنيفا طبقيا، إلى الطبقة الوسطى في العموم، وجمهور الطبقة الحرفية والأثرياء، على أساس أن الطبقة الوسطى هي التي ساندت عبد الناصر، وأنها اتسعت فترته، وهي التبي أقبلت على الفن المسرحي أوانها، ولما تغيرت الأحوال وانهارت الطبقة الوسطى، حدث تراجع إقبالها على المسرح القومي، وأصبح المسرح الخاص هو المسرح الجاذب للطبقات الطفيلية من الحرفيين وغيرهم ممن فازوا بنصيب كبير من سياسات الانفتاح. بينها هناك من يصنفهم وفق نوع المسرح نفسه، وهو تصنيف سطحي، يرى في جمهور المسرح القومي الجمهور الجاد الذي يقبل على الفن الرفيع والقيم السامية، وجمهور المسرح الخاص الذي يقبل على الفن الهابط ويبحث عن التسلية والمتعة. ويتفرع عن هـ ذا التصنيف تصنيف ثانٍ يرى أن الجمهور منقسم حسب المسرح، فمسرح الهناجر هو مسرح طلبة الجامعة الذين تجمعهم روح التمرد ويبحثون عن مغايرة ما هو

سائد، والمسرح القومي هو مسرح جمهور محافظ وتقليدي، يبحث عن النجم، أو المخرج، ولا يذهب للنص المسرحي نفسه. أما المسرح الخاص فجمهوره من أصحاب الدخول المرتفعة الذين يذهبون لغرض الترفيه والمتعة للنصوص المسرحية غير الجادة، في مقابل جمهور المسرح الخاص الجاد.

ومن جهة أخرى أرجع الخبراء تراجع الذوق الفني للجمهور، وإقباله على العروض غير الجادة، إلى غياب التربية والتنشئة الفنية. فقد كان هناك دور بارز للمسرح المدرسي في تعليم الأطفال القيم الإنسانية الرفيعة، وفي تدشين ذوق جمالي متميز، وفي ترسيخ قيمة الاطلاع على التراث العالمي والمحلي. بينها تغيرت الظروف، ولم تعد وزارة التربية والتعليم معنية بالمسرح كنشاط مدرسي، بل إنها تولي اهتهامها للأنشطة الرياضية. بينها لدى الدولة الكوادر الفنية القادرة على بناء المسرح المدرسي، وتحويله إلى نشاط يخدم المواطن المصري.

### (ب) التقرير الثاني دراسة ميدانية شياف، السيد نيسة

إشراف: السيد يسين

الباحث الرئيسى: د. نسرين البغدادي

هذا التقرير هو امتداد للتقرير الأول سالف الذكر، وهو يهدف إلى رصد الملامح الديموجرافية والاجتماعية لجمهور مسارح الدولة، والآخر المتردد على مسارح القطاع الخاص، وبيان الفروق بينها. والتعرف على الدوافع التي تؤدي بالمتردد على المسرح إلى حضور عرض مسرحي بعينه. بالإضافة للتعرف على الفكرة التي توصل إليها المتفرج، أي تأويله لفكرة العرض المسرحي، وعلاقة تأويله بالمستوى الثقافي له وبالإطار الثقافي والاجتماعي للمجتمع، ومقارنته بفكرة المؤلف والمخرج.

وتحدد مجال البحث في جمهور المسرح التمثيلي بشقيه العام والخاص بمدينة القاهرة في الموسم الشتوي. واستبعد مسرح الإسكندرية بصورة مؤقتة، من منطلق أنه مسرح موسمي سياحي يعد للموسم الصيفي وينتهي بانتهائه. ولم يتم الالتفات للمسرح السياحي؛ لأسباب تتعلق بطبيعة الفرجة فيه، وكذلك استبعد مسرح الأقاليم، والمسرح التجريبي، والهناجر، ومسرح الطفل، والفنون الشعبية والأوبرا، لما لها

من خصوصية فنية. فيما تمثل المجال البشري فيمن تجاوزوا خمسة عشر عاما، ومن أهل القاهرة، ومن داخل المسرح.

واعتمد البحث على المنهج المقارن، بغية مقارنة مرتادي مسرح الدولة ومرتادي المسرح الخاص، وبيان الفروق بينهما، ومقارنة نتائج البحث بها أنجز في الدراسات الأجنبية. واعتمد البحث على الأسلوب الإحصائي في اختيار العينة وفي سحبها وفي جمع البيانات وتحليلها.

### وانتهت الدراسة إلى عدد من النتائج الهامة:

فعلى مستوى الخصائص الديمو جرافية، كان الذكور أكثر ترددا من الإناث على المسرح، وكانت نسبة الشباب غير المتزوج هي الأكثر ترددا. ومن حيث المستوى التعليمي، كان أصحاب المؤهل العالي الأكثر ترددًا فيها يقل للغاية الأميون. فجمهور المسرح من المتعلمين، وهو ما يتفق مع نتائج الدراسات المهتمة بالسينها. كذلك كان غالبية المترددين من أصحاب المهن العليا.

وفيها يتعلق بالتردد، فقد تبين انتظام تردد جمهور مسرح الدولة بشكل يفوق جمهور المسرح الخاص، والغلبة لمن يترددون أسبوعيا. وتدلل الشواهد على ضعف تردد الجمهور على المسرح. ولكن كلما ارتفع المستوى المهني زاد التردد. وكان الهدف من الحضور للمسرح يختلف بحسب نوع المسرح، ما بين غرض التسلية وغرض حب المسرح. أما معوقات التردد فتمثلت في عدم وجود وقت فراغ، وضعف مستوى المسرحيات، وارتفاع أسعار التذاكر.

وفيما يتصل بالتلقي، فقد تبين أن الجمهور يستقي معلوماته عن العروض من الإعلانات، ثم الأصدقاء، فالصحف السيارة، وأن أهم العناصر التي يعجب لها هي فكرة المسرحية، والأداء الجيد، والإخراج. وتبين أن فكرة المسرحية التي يعرفها المتفرج قبل المشاهدة هي ذاتها التي شاهدها على المسرح، بما يعني أن عناصر بناء أفق التوقع هي عناصر ضعيفة، فلا بد أن تساعد على إثارة اهتمام وتوقعات الجمهور.

وفيها يتعلق بالتأويل، فقد أكدت النتائج أن هناك مسرحيات ارتفعت فيها نسبة الاتفاق بين تأويل الجمهور لفكرة العرض ورؤية كل من المؤلف والمخرج، وكان ذلك على مستوى الكثير من المسرحيات المولة. وهناك بعض المسرحيات التي رفض الجمهور فكرتها.

وفيها يتصل بتفضيلات الجمهور، فقد تبين تفضيل الجمهور للحفلات المسائية على النهارية، وفي الموسم الصيفي عن غيره. وكان تفضيل مسرح الدولة أكبر من تفضيل المسرح الخاص لأسباب تتصل بجدية ما يعرض عليه. وتبين أن غالبية الجمهور يرفض الخروج على النص. ويتابع النقد الموجه للمسرحيات. ويفضل جمهور مسرح الدولة العروض باللغة العربية الفصحى، والعروض المترجة، أكثر من جمهور المسرح الخاص. ويفضل الجمهور الدخول لمسرح الدولة لأن سعر تذكرته ملائم، فيما يمتنع الكثير عن المسرح الخاص بسبب ارتفاع سعر التذكرة فيه. وأكدت الغالبية موافقتهم على استمرار دعم الدولة للمسرح، فالمسرح من وجهة نظرهم هو في المقام الأول له وظيفة ترفيهية وتثقيفية وتعليمية.

سادسًا: مسرح الطفل في مصر (١) التقرير الأول

خبرات وشهادات للجماعة الفاعلة إشراف: السيد يسين

الباحث الرئيسي: د. نسرين البغدادي د. محمد عبد المعطي

هو تقرير عن الخبرات وشهادات للفاعلين في مجال مسرح الطفل في لرسم صورة واقعية، الغاية منها الوقوف على ماهية مسرح الطفل في مصر، وأهم ملامحه، وأسباب تراجع مكانته كأحد الأنساق الثقافية الهامة داخل التكوين الثقافي المجتمعي، سواء بين المسئولين والقائمين عليه، أو بين الجمهور، وتحديد المعوقات التي تحول دون أداء دوره المنشود، أي الوقوف على أزماته الموضوعية والذاتية، والعوامل الكامنة وراءها. وبناء على هذه التساؤلات انقسم الكتاب لخمسة فصول، يتناول الفصل الأول المحاولات العلمية الأولى لنشأة مسرح الطفل في الدول المتقدمة وفي دول العالم الثالث، فيها يعالج الفصل الشاني الإجراءات المنهجية للبحث، ويهتم الفصل الثالث بمحاولات بعض الدول الأوروبية والآسيوية في مسرح الطفل، ثم يستعرض بعض الدول الأوروبية والآسيوية في مسرح الطفل، ثم يستعرض

الفصل الرابع رؤية الجماعة الفاعلة للتغيرات المجتمعية وتأثيرها على مسرح الطفل في مصر. أما الفصل الخامس فيقدم رؤية الجماعة الفاعلة للمعوقات، سواء كانت مؤسسية وإدارية أم داخلية تتصل ببعض تفاصيل العملية المسرحية، وتقديم رؤية لأسس التطوير، مع استشراف الدور المبتغى.

وقد اعتمدت الدراسة على أدلة مقابلة متعمقة مع خبراء مسرح الطفل من المؤلفين والمخرجين والشعراء والنقاد والممثلين والإداريين. وبلغ عدد المقابلات عشرين مقابلة، واتخذ معظمها الأسلوب الفردي فيها عدا مقابلتين، أجريت الأولى بشكل جماعي مع الممثلين، والثانية كانت ثنائية من فردين. وقد تنوعت العينة بحيث ضمت أجيال الفاعلين في المجال من الرواد وجيل الوسط والشباب، لرصد ملامح التغيير التي طرأت على هذا النسق.

ولاستعراض محتوى التقرير سوف يتم التركيز على ثلاث قضايا أساسية: وضعية مسرح الطفل، رؤية الخبراء لواقع مسرح الطفل، آفاق الحل.

# أولًا: وضعيت مسرح الطفل

تعد ألمانيا الشرقية من أكثر الدول الأوروبية اهتهاما بمسرح الطفل الامتلاكها تجارب غنية فيه. والواقع أن كثيرا من المسارح في العالم وبالذات في المملكة المتحدة تقدم العديد من المسرحيات العالمية، ومن التراث بعد إعادة صياغتها، واستخدام التكنولوجيا المبهرة

والحوار العصري. وفي هذا السياق يتم الاعتباد على الأطفال في كافة التفاصيل، فهم يكتبون النصوص، ويخرجونها، ويناقشون العمل فيها بينهم، ويصلون بذلك إلى أعلى المراتب نتيجة ممارستهم للتجربة الأدبية والثقافية.

ولقد تزامن ظهور مسرح الطفل مع بزوغ ثورة يوليو، ورسم سياسة ثقافية شاملة، اعتمدت على وضع رؤية واعية لأهمية الأشكال الثقافية والفنية التي يتلقاها الفرد، وتأسيس حق المعرفة لكافة فئات المجتمع من الفئات المحرومة وبالذات الأطفال. وأوانها أنشئ مسرح العرائس، والمسرح الأسود، إلى جانب العديد من الفرق المتنقلة، وقدمت عروض لكبار المؤلفين والمخرجين سواء أكانوا من المصريين أم الأجانب. وقد امتدت يد التطوير إلى الكوادر الفنية وتقديم الدعم المالي، لكن نهضة المسرح أوانها اعتمدت على المبادرات الفردية، وعلى قدرة الأفراد على تخطى العقبات المهنية.

وتبدل الحال مع حلول السبعينيات، حيث تركز الاهتمام بالأعمال التراثية ومسرحة بعض الأعمال لكبار الكتاب. وهدف المسرح وقتها للتسلية، ولم يستغل كوسيط ثقافي يعمل على نشر قيم المرحلة. فيما واصل في الثمانينات والتسعينات تقديم معظم أعمال الفترة السابقة في قالب عصري، سواء من الأسطورة، أم من التاريخ أم من الحكايات الشعبية. وقتها كان الحرص واضحا على ثمانية أشكال من مسرح الطفل: المسرح التراثي، والتعليمي، ومسرحة المناهج، والخيال

العلمي، والموسيقى، والكلاسيكيات العالمية والإبداعية، والمسرح الشعري.

## ثانيًا: رؤية الخبراء لواقع مسرح الطفل

ودارت رؤية الخبراء على محورين، الأول تعيين عناصر المسرح (المسرح، والممثل، والنبس، والمخرج)، والوقوف على الأوضاع الراهنة.

ففيها يتصل بعناصر العرض المسرحي، تبين من المقابلات ضرورة توفر المواصفات التالية: -

- أن يتمتع المسرح بدرجة عالية من النظافة، وأن يسوده الهدوء، وأن يسوده المدوء، وأن يكون على قدر من الفخامة، لأن الطفل تعلق بذاكرته رؤية المسرح على هذا النحو المأمول.
- أن يحتوي المحتوى المسرحي على تفاصيل جمالية مبهرة غناءً ورقصًا، وعلى التفكير والحوار، وأن تدور النصوص على القيم الأصيلة. بالإضافة إلى أطروحات تتصل بقضايا المجتمع كتلوث الهواء، والفوارق الطبقية بين الشعوب، والتعامل مع الآلة الحديثة، ورؤية المستقبل.
- مراعاة النصوص لطبيعة الجمهور من موسم لآخر ومن مكان لآخر. ومراعاة طبيعة الجمهور العمرية، وأن يكون للنصوص بداية ونهاية ووضوح للرؤية، وأن يكون منتجوها من كتاب الأطفال المتخصصين فيه.

- ضرورة أن يتمتع المخرج بمجموعة من السهات والخصائص المتميزة: أن يكون صاحب رؤية شاملة للمجتمع وقضاياه، وواعيًا بسياسة الدولة، وأن يمتلك قدرات فنية وثقافية وإدارية، وأن يكون قادرًا على تفهم احتياجات الأطفال، وأن يكون قادرًا على تحويل النص لعرض مسرحي يقبل عليه الأطفال.

- من المهم أن يتمتع الممثل بقدر من التواضع حتى يقبله الأطفال ويقبلوا عليه، وبحضور قوي وسرعة بديهة، والتزام أدبي، وتعايش مع الحدوتة المطروحة، وأن يكون بداخله طفل، وخفيف الظل. وأن يكون نجها من نجوم مسرح الطفل، وأن يعي طبيعة الجمهور الذي يتوجه إليه. وأن يأخذ من الطفل رد فعله، ويعيده إليه مرة أخرى.

وفيها يتصل بالأوضاع الراهنة، فقد تبين من واقع البيانات الميدانية أن الرقابة لم تكن ممارسة مهيمنة لابتعاد النصوص المطروحة عن الشأن السياسي إلا في حالات نادرة. فيها تبين قصور القطاع الخاص عن تقديم عروض مسرحية للطفل، على غير الحال مع الكبار والراشدين. بينها توجد تجربة ناجحة واحدة، خطط لها، وسوق لها بنجاح.

وأشار الخبراء إلى أن الوضع الآني لمسرح الطفل يعاني أزمات متعددة سواء على المستوى المادي، أو على المستوى المعنوي. وتظهر معالم المستوى المادي في أزمة النصوص والكتاب والمخرجين، وتدهور الأوضاع المؤسسية (لجان القراءة، ندرة الكوادر، ضعف الميزانيات)، وفقدان المكان المستقر. وتتبدى الأزمة على المستوى المعنوي في فتور

الحماس بين المشتغلين بالمسرح، وسوء العلاقات بين العاملين في مجال ثقافة الطفل.

## ثالثًا: آفاق الحل

لقد طرح الخبراء مسارات لتطوير الأوضاع السائدة لمسرح الطفل. وتمثل ذلك على المستوى العام، بإجراء تغييرات عامة، تتمثل في الاهتهام بثقافة الطفل، وعناية الدولة بمسرح الطفل، بوضع خطة واضحة. ووضع خطة سنوية للعروض المقدمة، وإحداث تطوير في تقنيات المسرح، وزيادة الدعم المالي للإبهار من خلال عائد العروض ودمجه في ميزانية الإنتاج، وتحديد مقر دائم لمسرح الطفل.

وتمثل المسار الثاني في تطوير بعض الجوانب الفنية، وذلك من خلال الاحتكاك بالتجارب الخارجية، لتطوير كافة عناصر العرض المسرحي، والوعي بنفسية الطفل، واستخدام وسائل جذب في العروض، وتدريب الكوادر الفنية، والتفكير في استحداث مناهج جديدة، واستلهام التراث العربي والعالمي، وانتشار مسارح الطفل في كل مدينة، بحيث تصمم وفق أحدث الفنون المعارية، وأن يكون اختيار المثلين على أساس الموهبة والثقافة، وعمل مسارح متحركة، ونشر مطبوعات توضح صور الممثلين ولقطات من المسرحية، والاهتمام بالمسرح المدرسي ومسرحة المناهمج، وضرورة مشاركة والأطفال في العروض، والاهتمام بآراء الأطفال في ايقدم من عروض عبر الدراسات العلمية الجادة.

ويتجلى المسار الثالث في تطوير النص المسرحي، من خلال توافر مواصفات معينة تعمل على تنمية الطفل عقليًّا ولغويًّا وجماليًّا، وتتجنب التعامل مع القيم المباشرة، ومراعاة الخيال والإبهار. كما يجب أن يتوفر المضمون على حبكات قصصية معبرة عن القيم الأخلاقية السامية، ومراعاة المستوى اللغوي دون مبالغة أو إسفاف، والابتعاد عن الوعظ والخطابية. كما يراعي تطوير صانع النص من خلال إنشاء أقسام بالمعاهد الفنية تدرس بها أساليب الكتابة. ومن الضرورة أن يتم اختيار النصوص عبر لجان موضوعية لا انحيازات لها، وأن تخصص جائزة لكتاب الطفل.

(ب) جمهور مسرح الطفل دراسة ميدانية (التقرير الثاني) إشراف السيد يسين الباحث الرئيسي د. نسرين البغدادي

تقرير يهدف لدراسة جمهور الأطفال المترددين على مسرح الطفل، للتعرف على الخصائص الاجتماعية والديموجرافية لهم، ومعدلات ترددهم، وخبراتهم المسرحية السابقة، وموقع مسرح الطفل بالنسبة لغيره من وسائل الاتصال التي يتعرضون لها، ورؤية هؤلاء الأطفال لما يقدم لهم من عروض.

اعتمد التقرير على المنهج المقارن، للمقارنة بين شرائح الأطفال المترددين، وأنهاط التعليم التي يتعرضون لها، وعلى الأسلوب الإحصائي في اختيار العينة وتحليل البيانات. كذلك اعتمد التقرير على الاستبار الذي تضمن عددا من المحاور دارت حول البيانات الأساسية، ومعدلات التردد، والخبرات المسرحية، وسلوك التردد، والتلقي والتفضيل، ومعوقات الإقبال، ورؤية الأطفال للعروض.

تحدد المجال البحثي بمسرح الطفل بمدينة القاهرة: المسرح التمثيلي، ومسرح العرائس، سواء التابع لقطاع الدولة أم القطاع الخاص، وتم التطبيق في الموسم الشتوي. وتم تحديد عدد من المحددات للعينة، تثلت في: ألا تقلل سن الطفل عن ثماني سنوات، أن تكون العينة من المترددين على المسرح، وأن يكون التطبيق بعد انتهاء العرض. وطبقت الدراسة على أربعة عروض: «مغامرات في أعماق البحار»، و «الأبطال الثلاثة»، و «رحلة الشجعان»، و «ليه يا بهلول».

على أنه يمكن استعراض التقرير عبر عدة قضايا: الأطفال وترددهم على المسرح، والخبرات المسرحية للطفل، التفضيل والتلقي.

## 1. الأطفال وترددهم على المسرح

ولقد تبين من واقع التقرير أن توقيت التردد له أهميته في مسألة تردد الأطفال على المسرح، فقد كانت فترات الإجازة المدرسية. ولعل العزوف عن التردد راجع لانشغال الأطفال بالمذاكرة، وعدم توفر الوقت لدى أهاليهم. كما أن التردد مرهون بالمستوى الاجتماعي للمنتمين إليه، والأرجع بمهن الآباء. وهذا أمر طبيعي، بحكم التنشئة الاجتماعية. فالطفل المنتمي إلى خلفية اجتماعية ومهنية ذات مستوى عال، يكون أكثر ترددا على المسرح، وإذا كان الأب أو الأم في الحقل الفني، فإن الطفل يقبل عادة على العروض أسوة بوالديه. كذلك تتحدد مكانة المسرح لدى الطفل بالمستوى التعليمي وطبيعة النظام التعليمي المنتسب إليه. فالتعليم الخاص يتيح الفرصة أمام التلاميذ لزيارة المسرح، بينما يقل إقبال تلامذة التعليم العام. وهو ما يعني أن السياسة الثقافية للتعليم في مصر سياسة تميز بين أبناء

الفقراء وأبناء الأثرياء، وهو ما لم يصرح به التقرير. فالتعليم العام خال من المسرح المدرسي، ولا يوجد منهج دراسي يضمن تصورات عن الفنون وأهميتها في حياة الإنسان، وهو ما يكون أثره اللاحق في تطور إنسان لا ينظر للفن بعين الاحترام. ما يعني أن أبناء الفقراء أكثر عرضة لعوامل التطرف والابتعاد عن الفنون المسرحية. فإعادة توزيع الشروة المعرفية للفنون تتطلب أن تتاح الفرصة أمام الفقراء في فترة باكرة من أعهار أبنائهم. إلى جوار ذلك، لوحظ أن للأم دورًا مؤثرًا في باكرة من أعهار أبنائهم. إلى جوار ذلك، لوحظ أن للأم دورًا مؤثرًا في حياة الأطفال، فهي الأكثر اصطحابًا لأطفالها إلى العروض المسرحية، وإن أكثر الأطفال ميلًا لمصاحبة أمهاتهم من الإناث.

### 2. الخبرات المسرحية للطفل

إن الطفل المتردد على المسرح يمتلك من الخبرات التي تدفعه لاستمرار المتردد أو تحول دون ذلك. فالأطفال يفضلون مسرح الأطفال لملائمة نصوصه لهم، ولأنهم يفضلون الممثلين الذين يكونون في نفس أعهارهم، ولذلك ليس غريبًا أن يفضلوه على مسرح الكبار بكافة أشكاله، سواء أكان يقدم على المسرح مباشرة أو عبر وسيط اتصال آخر كالفيديو أو التلفزيون.

ومع ذلك، فإن هناك بعض المعوقات التي تقف عثرة أمام اكتساب خبرة الفرجة المسرحية. فهناك انحسار ملحوظ في المسرح المدرسي، واقتصار أدوار الأطفال الممثلين على الأدوار التلقينية بعيدًا عن الأدوار المبدعة والخلاقة. علاوة على تقلص دور الكتاب كوسيط

ثقافي عند الأطفال، وبصفة خاصة ممن هم في الفئة العمرية 8-9 سنوات، مما يستلزم مراجعة أنهاط الكتب الموجودة، والعمل على تقديم ما يتناسب وتلك الفئة العمرية. كها أن الأطفال غير مقبلين على التردد على المكتبات، مع غياب دور فعال للأنشطة المكتبية في المدارس، مما يقتضي العمل على ترويج ثقافة ارتياد المكتبات. ومع ذلك يمكن ملاحظة تفوق مدارس اللغات في كافة الأنشطة التي تشكل الروافد الثقافية المختلفة، عن بقية المدارس الأخرى، سواء كانت حكومية أم (عربي خاص).

### 3. التفضيل والتلقي

إن مسألة التلقي مسألة هامة للتعرف على استجابة الأطفال تجاه العمل المسرحي. وقد ركز التقرير على مجموعة من العناصر: أسبقية المعرفة بالعروض، النص المسرحي، نوعية العرض المقدم، الممثلين، مسرحة المناهج، موضوعات المسرح.

وقد تبين من التقرير أن ثلاثة أرباع العينة لم يكن لديهم أية فكرة مسبقة عن العروض، مما شكل محدودية في التلقي والوعي بالعروض المقدمة. لكن أكثر المعلومات التي يحملها الأطفال عن العروض تأتيهم من المدرسة أكثر من غيرها.

وفيها يتصل بالعروض، فقد فضل ثلثا العينة القصة والمضمون، مما يشير إلى أهمية النص المسرحي أمام المشاهد. كذلك أبدى ما يقرب من نصف العينة تفضيلها لمسرح العرائس بسبب احتوائه على الأشكال المتنوعة والجميلة للعرائس، كما أنها تتلاءم مع الطبيعة النفسية للأطفال وميولهم الجمالية الميالة للخيال المحلق.

وفيها يتعلق بالمثلين، فقد فضل الأطفال رؤية نجوم السينها والتلفزيون من خلال مسرح الطفل، وهو ما يشير إلى ابتعاد نجوم السينها عن الخوض في هذه التجارب الفنية الفريدة، وعدم قدرة القطاع الحكومي على جذبهم إليه.

كذلك فضل الأطفال فكرة مسرحة المناهج، بمعنى تقديم بعض المناهج الدراسية الصالحة للعمل المسرحي، إلا أنهم لم يفضلوا موضوعات المناهج المدرسية، كعروض تقدم بصفة مستمرة على خشبة المسرح.

(ج) جمهور مسرح الطفل التقرير الثالث: تحليل المضمون إشراف السيد يسين الباحث الرئيسي: د. نسرين البغدادي وعضوية: د. شيماء علي و د.محمد عبد المنعم

يمثل هذا التقرير الصغير في حجمه خاتمة لبحث مسرح الطفل المكون من ثلاثة تقارير أساسية. حيث ركز التقرير الأول كما تبين على خبرات وشهادات الجماعة الفاعلة، فيما ركز التقرير الثاني على جمهور المسرح، وقام الثالث بتحليل المضمون.

واتخذ التقرير الثالث من نصوص مسرح الطفل في الفترة الزمنية من الثمانينيات حتى مطلع الألفية موضوعًا له، لرصد ماهية الأفكار الرئيسية التي يحاول المؤلفون بثها لجمهور الأطفال، وكذلك الأفكار الفرعية التي هي بمثابة بنية تحتية للنص. وانطلاقًا من هذا الهدف سعى التقرير إلى الإجابة عن عدد من التساؤلات. تمثلت في: هل جاءت النصوص المسرحية متوائمة في طرحها مع الواقع المجتمعي؟ وهل جاءت المعالجات الفنية للقضايا المطروحة بالنصوص بما يتلاءم

مع المراحل العمرية المستهدفة؟ وهل تعمل النصوص على بث قيم بعينها، بها يضمن اكتساب الطفل السلوكيات الاجتهاعية المرغوبة؟

استعان التقرير بأسلوب تحليل المضمون الكيفي متبعًا عددًا من الخطوات الإجرائية الهامة لبحث الموضوع، بدأت بتحديد المادة المدروسة، وهي مسرحيات متنوعة في طبيعتها، ثم حدد فريق البحث بعدين رئيسيين للتحليل، وهما استخراج الفكرة الأساسية، وتحديد الأفكار الفرعية.

واعتمدت الدراسة على مستويين من التحليل، كان الأول تاريخيًّا، يهتم بالنظر في الواقع الاجتهاعي المصري في الفترة المدروسة، مع التركيز على مسرح الطفل وتحولات الواقع، فيها اهتم الجزء الثاني من التقرير بالقيم الاجتهاعية والقضايا الرئيسية التي اهتم بها المؤلفون في مسرح الطفل. وهو ما سيتم التركيز عليه لاحقًا.

# 1 - الواقع الاجتماعي ومسرح الطفل: من الاهتمام إلى الإهمال

لقد شهد الواقع الاجتماعي المصري تحولات هائلة -مست تركيبته الاجتماعية والسياسية - كان لها أثرها في طبيعة السياسة الثقافية، فبدلًا من التركيز على سياسة ثقافية تنحاز للطبقة الوسطى المستنيرة، أخذ التحول مساره بتغيير السياسة الثقافية، مع تغير السياسة العامة المتجهة نحو السوق والمنحاز لطبقات اجتماعية بعينها على حساب الطبقة الوسطى.

ولقد واجهت السياسة الثقافية لصناعة مسرح الطفل عددا من المعوقات الأساسية تمثلت في عدم ترابط الأنشطة المسرحية الموجهة للطفل، حيث تتولاها أكثر من جهة؛ تراجع الإمكانيات البشرية التي تقف وراء هذه الصناعة فلم تعد تجذب نجوم المبدعين، وتقلص الدعم المالي المقدم لها، مثلها مثل المسرح في عمومه الذي تراجع اهتهام الدولة عنه، وغياب الطاقات الإبداعية التي تستطيع أن تفهم طبيعة الطفل وقدراته وما ينبغي تقديمه له.

ولقد اتسم المجتمع المصري منذ مطلع الثمانينيات بملامح ثابتة ومتغيرة. كانت الملامح الثابتة متمثلة في استمرار المركزية وجمود البنية السياسية، فيا كان التغير عميقًا في البنية الاقتصادية والاجتماعية، مع تجربة الإصلاح الاقتصادي، وما صحبها من تحول نحو اقتصاد السوق مما كان له أثره على أوضاع الطبقات الاجتماعية، وظهور توترات وأزمات أخلاقية وسلوكية، ولدت مظاهر عديدة للعنف.

إزاء ذلك يرى الخبراء المهتمون بالمسرح أن مسرح الكبار والصغار ابتعد عن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأصبح الاهتمام واضحًا بالجانب المعرفي والتربوي. حيث ركز كتاب الطفل على القضايا الاجتماعية والتاريخية والحكايات المستمدة من التراث.

### 1 - المحتوى الفكري

تنوعت أشكال المسرحيات التي اهتم التقرير بدراستها، ما بين مسرحيات تربوية وأخرى مستوحاة من التراث، وثالثة تذكارية، ورابعة سياسية، وخامسة من الخيال العلمي، وسادسة أسطورية. وحاولت كل منها التعبير عن مجموعة من القضايا والأفكار والقيم بحسب ما تتميز به من معطيات جمالية.

فتناولت المسرحيات التربوية ضرورة تنشئة الطفل على مجموعة من القيم الإنسانية المتوازنة، ومطالبة الإنسان بإعمال العقل قبل رفض الأفكار أو قبولها، وأن القناعة والرضا بواقع الحال ضرورة حياة إنسانية، واعتبار شكل الانسان وجوهره متكاملين، وأن العلم والبحث العلمي والمخترعات الجديدة مقومات تقدم المجتمع الإنساني، وضرورة الحفاظ على اللعب باعتباره وسيلة لتحقيق السعادة، وأن الصداقة تدعم مواقف الخير في صراعه ضد الشر. ومن جهة أخرى أكدت المسرحيات المستوحاة من التراث الشعبي على أهمية العمل والسعي للرزق ضرورة من ضرورات البقاء، وأن العقل أهم من الاعتباد على العضلات والقوة البدنية. وأشارت النصوص المسرحية التذكارية/ الاحتفالية إلى أهمية التعريف بالرواد، والدور الذي تلعبه القراءة في حياة الإنسان، ورصد سهات الإنسان المثالي في القرن الحادي والعشرين. أما المسرحيات السياسية، فقد طرحت قضايا متنوعة، فأكدت على أن مشاركة الأطفال السياسية تسهم في تغيير المجتمع، وأن انتشار الفساد نابع من عدم تقدير أمانة الحكم، وضرورة تحقيق الوعود الانتخابية، وعدم تزييف وعي الجماهير، والدعوة للثورة على الظلم. بينها اهتمت نصوص الخيال العلمي بقضية هامة ، وهي أن التقدم التكنولوجي واستخدام الآلات الحديثة لا يغني عن وجود الإنسان. أما النصوص ذات القالب الأسطوري فقـد اهتمـت بفكرتـين: أن العلم هـو الطريق الأوحـد للتخلص من الخرافة، وأن المظاهر لا تدل على الجوهر ومشاعر الحب الحقيقية.

ولقد انتهى التقرير من تحليل المضمون إلى نتيجة أساسية هي أن التحولات المجتمعية لم يكن لها تأثير ذو بال على المضامين المسرحية للنصوص موضع التحليل، منذ بداية عقد الثمانينيات حتى أوائل القرن الحادي والعشرين. فقد عالجت في الغالب موضوعات اتسمت بعموميتها وإطلاقيتها، ومن ثم يمكن تقديمها في أي زمان ومكان.

ومع ذلك، فإن غلبة القيم المطلقة البعيدة عن معطيات التحولات المجتمعية لا تغني عن القول بإيجابية هذا التوجه من ناحية أن مؤلفي هذه النصوص لم يكرسوا جهدهم لغرس أفكار وقيم سادت وهيمنت على الواقع الاجتماعي من قبيل الفردية والنفعية والكسب السريع والاستهلاك، فقد جنبوا الأطفال التعرض لما ساد مجتمع الكبار ليبتعدوا بهم عن كافة الظروف التي عملت على خلخلة قيم المجتمع ومعاييره، بحيث عملت على إعادة إنتاج قيم ومضامين سادت المجتمع المصري في حقب سابقة.

سابعًا: معرض الكتاب: تظاهرة ثقافية في مصر دراسة ميدانية في التفضيلات والاحتياجات الثقافية للمترددين على المعرض

> إشراف: أ.د أحمد مجدي حجازي الباحث الرئيسي: د. نسرين البغدادي عضوية: د. سهير سند د. آمال هلال

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على الخصائص الديموجرافية والاجتماعية لجمهور معرض الكتاب وتفضيلاته واحتياجاته، من أجل تطوير الخدمات والفعاليات المتاحة، والاستفادة من ذلك في إعداد خطط النشر، بها يتفق والحاجات الفعلية للمستفيدين، وربط إنتاجها -قدر الإمكان- بمتطلبات التنمية الثقافية. ويتفرع عن هذا الهدف العام عدد من الأهداف، تمثلت في: الوقوف على طبيعة العلاقة بين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للشرائح والفئات الاجتماعية المحمور المعرض ونوعية السلع الثقافية المفضلة لديم، وتحديد نوعية المحمور المعرض ونوعية السلع الثقافية المفضلة لديم، وتحديد نوعية

الخدمات الثقافية المقدمة، والتعرف على الأنشطة المقدمة للجمهور داخل المعرض ومعوقات تردد الجمهور، وتحديد المتغيرات الرئيسية والوسيطة التي تؤثر في التفضيلات الثقافية للجمهور، وتحديد احتياجات وتفضيلات كل شريحة اجتهاعية.

وبناء على هذه الأهداف انقسم التقرير إلى ثلاثة فصول. تناول أولها الباحثين عن الثقافة من حيث الخصائص الاجتماعية لهم. فيما اهتم الثاني بالتفضيلات الثقافية لجمهور المترددين. وركز الثالث على التعريف بالاحتياجات والمتطلبات التي يجتاج إليها المترددون. واختتم التقرير بخاتمة تحدد تخوم الرؤية المتحصلة منه.

### أولاً: خصائص المترددين

يتردد على المعرض الكثير من الجمهور من مختلفي السمات والأهواء والميول، لكنهم تجمعهم جميعًا الرغبة في شراء الكتاب والتمتع بالزيارة والتسلية بالأنشطة الثقافية المعروضة. ومع ذلك توصلت الدراسة لعدد من النتائج اللافتة على هذا المستوى.

فعلى المستوى العمري، تبين الدراسة أنه على الرغم من تباين الفئات العمرية المترددة على المعرض، فإن ثلثي العينة من الفئة العمرية -15 لأقبل 25 عامًا؛ أي من الفئة الشابة التي تتردد بغرض شراء الكتب، لا بغرض الاستمتاع بالأنشطة والخدمات الثقافية المقدمة، وهي فئة لا تحرص على شراء الكتب في مجال تخصص بعينه؛ أي أنها من فئة القراء العموم التي تتعامل مع القراءة كعملية إمتاع، فلديهم من وقت

الفراغ الذي يكفيهم للقيام بفعل القراءة دون هدف. وهو ما يعني أن الفئة الشابة هي الأكثر ميلًا وتقديرًا للقراءة على غير ما يشيعه البعض ويقرره دون استناد لمرجعية. وعلى النقيض نجد أن كبار السن (65 فأعلى) من المترددين على الأنشطة الثقافية وهم من المتعلمين تعليهًا جامعيًّا وفوق جامعي، ويفضلون أن تكون عملية التبضع عملية غير مرهونة بفعل الشراء فقط، بل يقبلون على الاستمتاع بالأنشطة الثقافية، فيها يشترون الكتب المتخصصة بالذات دون غيرها.

والأمر البارز كذلك إحجام الإناث عن التردد على معرض الكتاب، بل وعدم الانتظام في الحضور للمعرض سنويًّا. كذلك فإنهن لا يفضلن شراء الوسائط الإلكترونية أو متابعة أحدث الكتب وحضور الأنشطة الثقافية، في مقابل ميلهن للحضور لأجل التسلية وشراء المجلات.

وعلى المستوى المهني توصلت الدراسة لنتيجة لافتة وهي ضعف إقبال الأكاديميين على معرض الكتاب، حيث بلغت النسبة 2.2 % من إجمالي المترددين. فيها كانت النسبة الكبرى من طلاب الجامعات؛ أي فئة من لا يعملون.

# ثانيًا: التفضيلات الثقافية لجمهور المعرض

لا تشكل نوعية الأنشطة المقدمة عنصر جذب لغالبية الجمهور الذي أتى لمآرب تتحكم فيها الأغراض الشرائية والاستهلاكية، واعتبار المعرض مكانًا للتنزه والترويح. وربها يعود ذلك أيضًا إلى

عدم الإعلان عن الأنشطة بصورة تشد اهتمام الجمهور، كما أن نوعية الموضوعات لا تشكل اهتمامًا وتفضيلًا للحاضرين.

والملاحظ على مستوى النوع أن التنشئة الاجتماعية لها دور في تفضيل الندوات المتخصصة واللقاءات الحوارية، فالإناث لا يفضلن هذه الأنشطة لأسباب تتعلق بعدم تنشئتهن على المشاركة في السياسة وعدم تفضيلهن المشاركة في الحوار.

كذلك لوحظ أن الشباب بعامة يفضلون الندوات المتخصصة، وربها يعود ذلك لرغبتهم في فهم القضايا المجتمعية فهمًا موضوعيًّا.

وفيها يتصل بنوعية الموضوعات، جاءت الموضوعات الثقافية على رأس اهتهامات المترددين تلتها الموضوعات السياسية. بينها احتلت الموضوعات السياسية موضع اهتهام الشباب، باعتبار الدين مصدر الاستقرار النفسي، وإشباع حاجتهم للاندماج في حركة المجتمع.

وكان من الملاحظ أن عدم مشاركة المرأة في الحياة السياسية هو ما يجعل الإناث يملن أكثر لعدم تفضيل الموضوعات السياسية، في ظل مناخ تحريضي ضدها من جهة التيارات المتحفظة والمتشددة، بينا في المقابل يميل الذكور لها، بحكم قدرتهم على المشاركة في المجال السياسي وإمكانية خوضه.

وفيها يتصل بنوعية الكتب المفضلة، جاءت الكتب الدينية في المرتبة الأولى من حيث تفضيلها بين المترددين، وبخاصة جيل الشباب. وربها يعود ذلك إلى طبيعة الدين نفسه كملجأ روحي للفرد، أو رغبة الشباب

في تحري المعلومات الدينية التي لديهم، أو ربها احتهاء من سيادة ثقافة عالمية واحدة.

أما الكتب والمجلات الأجنبية، فكان الإقبال عليها ضعيفًا، لأسباب تتعلق بضعف الإلمام باللغات الأجنبية لأغلبية العينة مما يشير إلى وجود ضعف في النظام التعليمي.

ولقد لوحظ من واقع البيانات الميدانية أن هناك إقبالًا على كُتّابٍ معينين تمس كتابتهم القضايا الإنسانية ذات الطابع الفردي والجمعي، وسهولة لغتهم، وارتباطها بأزمات المجتمع، وتعايش التغيرات. لكن الملاحظ أن هؤلاء الكُتّاب –ما لم يلتفت إليه التقرير – هم أبناء مرحلة تاريخية بعينها، جيل الخمسينيات والستينيات، ربها لأسباب تتعلق بسيطرة هذا الجيل على المجال الثقافي، أو لوجود نصوصهم في الكتب المدرسية، مما يعني تأخر عملية القراء التي يهارسها الجمهور عن حركة المجال الثقافي المتجددة. وهي الملاحظة التي أوردها التقرير بصدد الإنتاج العالمي، حيث يقر بأن القراء ليس لديهم قدرة على الاتجاهات الحديثة، وعلل ذلك بأسباب تتصل بضعف اللغة، وارتفاع أسعار الكتب، وعدم ملاحقة الترجمة لحركة الإنتاج الثقافي العالمي.

كذلك بدا الإقبال على الوسائط الإلكترونية كبيرا مقارنة بالكتب الأجنبية، وخاصة من فئة الطلاب، مما يؤكد فرضية تقول إن الشباب أكثر الفئات الاجتماعية انجذاب اللثقافة الإلكترونية، وأكثر الفئات استهدافا لثقافة العولمة، وأكثرها ترويجا للثقافة الاستهلاكية.

## ثالثًا: الاحتياجات والمتطلبات الثقافية

لقد تبين أن نسبة كبيرة من الشباب يرون أن سعر الكتب المتوفرة بالمعرض ملائم لأسباب يراها التقرير مرتبطة بسيطرة نوعية بعينها من الكتب الاستهلاكية، وهي نوعية من الكتب منخفضة في تكلفة إنتاجها، وتوجه الجمهور لدور نشر رخيصة. ولكن من جهة أخرى فإن هذا يدلل على أن السياسة الثقافية الداعمة للكتاب قد حققت نجاحها بتوفير الكتاب بسعر مناسب للمترددين والمقبلين عليه، وإن كان الكتاب المتخصص هو الأكثر غلاء، مع أن هناك سلاسل حكومية تلبي هذا المطلب، وإن طغى عليها المجال الأدبي والتراثي على ما سواهما.

أما سعر الكتاب الأجنبي فتبين أن الغالبية لا تعرف بالضبط مدى ملاءمة سعره، لكنَّ المعنيين به أبدوا قناعتهم بارتفاع سعره. وهو ما ينطبق أيضًا على المجلات الأجنبية.

وقد أبرزت البيانات عددًا من المعوقات التي تحول دون الذهاب للمعرض، تمثلت في عدد من العوامل. منها عدم وجود وقت فراغ لدى الجمهور، وصعوبة المواصلات وخاصة لقاطني المحافظات أو المناطق البعيدة عن مقر المعرض، وارتفاع أسعار الكتب، وسوء العملية التنظيمية داخل المعرض كعدم تنظيم الدخول وعدم وجود إشارات تعريف بصالات العرض، والفوضى وعدم النظام، وعدم التهوية الجيدة داخل صالات العرض.

كذلك أبرز المتردون عددا من السلبيات، تتمثل في: عدم وجود خدمات كافية داخل المعرض، وعدم وجود أماكن للاستراحة، نظرًا لأن أرض المعرض مترامية الأطراف، ووقوع أجنحته على مسافات متباعدة تتطلب توفر أماكن لراحة الجمهور. كذلك كانت هناك سلبيات عدم وجود نظام داخل صالات العرض، وعدم وجود دليل لمعرفة دور النشر، وعدم الالتزام بمواعيد الندوات، وعدم احترام القائمين على تنظيم الدخول لجمهور المعرض. ومن هذه السلبيات عدم كفاية فترة المعرض ويفضل إطالتها، أو اللجوء إلى فتح المعرض على مدار السنة أو مده لشهرين على الأقل.

واقترح المترددون عددًا من القضايا الاجتماعية التي تمس حياة أفراد المجتمع، وقضايا سياسية تتعلق بالشأن القومي، وقضايا اقتصادية تعبر عن قلق أفراد المجتمع بشأن مستقبل الاقتصاد المصري، وقضايا ثقافية يهتم بها جمهور المثقفين، ليتم عرضها داخل المعرض مستقبلًا.

كما وضع الجمهور عددًا من المقترحات لتطوير العمل داخل المعرض تعبر عن احتياجاتهم، وشملت:

- زيادة الندوات الشعرية والعلمية بحيث تشبع شغف محبي الشعر وذوي الميول العلمية، وزيادة عرض الكتب الأجنبية المترجمة، وعرض أحدث الإصدارات من الكتب والمجلات الثقافية والفكرية من كافة المجالات.

- تنظيم عملية الدخول للمعرض بشكل يجمي احترام الجمهور.

- تعريف الجمهور بصالات العرض وأحدث المعروضات.

- التوعية الإعلامية قبل بداية المعرض لإعلام الجمهور بمواعيد المعرض والفترة المحددة له، وحثهم على الالتزام داخل المعرض، والمحافظة على النظام.
- توفير وسائل للتنقل داخل المعرض، ومراعاة ذوي الحاجات الخاصة.

## ملحق

# التحليل الثقافي لعصر المعلومات نموذج الشبكة التكوينات الاجتماعية في عصر المعلومات<sup>(1)</sup> فليكس ستادلر

إن كتاب مانويل كاسلز «عصر المعلومات: الاقتصاد والمجتمع والثقافة» (1996، 1997، 1998) جاء تعبيرًا عن طموح فذ من مؤلفه: فهم الديناميات الاجتهاعية العولمية كها تنبثق عن عدد كبير من التغييرات حول العالم. والكتاب بأجزائه الثلاثة عبارة عن تحليل عابر للثقافات للتحولات الاجتهاعية والاقتصادية والسياسية الرئيسية في نهاية القرن العشرين. يأخذ الكتاب شكل سلسلة مترابطة من دراسات الحالة الإمبيريقية، هائلة بالفعل في عددها وتنوعها، حتى أن ثبت المراجع الملحق بالكتاب يغطي وحده 120 صفحة، وهو ما قد يغرق القارئ في بعض الأحيان. غير أن هذه الثلاثية فضلًا عن ضخامتها تضع معيارًا جديدًا ستقاس عليه كل الرؤى البعدية عن ضخامتها تضع معيارًا جديدًا ستقاس عليه كل الرؤى البعدية المستقبلية لمجتمع المعلومات. وهي بذلك تمثل زادًا

<sup>(1)</sup> ترجم النص الدكتور مصطفى قاسم الباحث بمركز البحوث التربوية.

معرفيًّا لا غنى عنه لكل المعنيين بالسرديات الكبيرة grand narratives لحاضرنا.

إن الحجة الرئيسية التي يدفع بها كاسلز هي أن شكلًا جديدًا للرأسالية قدانبشق في نهاية القرن العشرين: رأسالية عولمية في خاصيتها، وقاسية في أهدافها، ومرنة أكثر بكثير من أسلافها. وتواجه تلك النسخة من الرأسمالية تحديات في كل أنحاء العالم من جانب عديد من الحركات الاجتماعية التي تنادي بالخصوصية الثقافية وسيطرة الناس على حياتهم وبيئتهم. وذلك التوتر يوفر الدينامية المركزية لعصر المعلومات، حيث «تنتظم مجتمعاتنا على نحو متزايد حول التضادبين قطبي الشبكة والذات» (p. 3,1996, p. 3). وهنا ترمز الشبكة إلى التكوينات التنظيمية الجديدة التي تقوم على الاستخدام الواسع لوسائط الاتصال المشبكة. وأنهاط الشبكة سمة مميزة للقطاعات الاقتصادية الأكثر تقدمًا والشركات عالية التنافسية، وكذلك الجهاعات والحركات الاجتهاعية. وفي المقابل ترمز الذات إلى النشاطات التي يحاول الناس من خلالها أن يعيدوا التأكيد على هوياتهم في ظل ظروف التغير البنائي وعدم الاستقرار اللذين يدعمان تنظيم نشاطات اجتماعية واقتصادية رئيسية في الشبكات الدينامية. وتنبثق التكوينات الاجتهاعية الجديدة حول هويات أولية، قد تكون جنسية أو دينية أو عرقية أو إقليمية أو قومية في جوهرها. وتلك الهويات يُنظَر إليها في الغالب بوصفها ثابتة بيولوجيًّا أو اجتماعيًّا، وهي بذلك تقع على الطرف الآخر من المتصل مع التغير

السريع للمشهد الاجتهاعي. وفي تفاعل الشبكة والذات يعاد بقوة ترتيب شروط الحياة والخبرة الإنسانيتين حول العالم.

تختتم ثلاثية كاسلز أكثر من عقد من البحوث لمؤلفها، يمتد من الحركات الاجتماعية الجديدة والتغير الحضري ((1983, 1983)) إلى تطور صناعات التكنولوجيا المتقدمة وتنظيمها في شكل قلاع تكنولوجية technopoles، وعناقيد لشركات التكنولوجيا المتقدمة، ومؤسسات للتعليم العالي مثل وادي السيليكون ((المحيال المتعليم العالي مثل وادي السيليكون ((المحية 1994))، إلى التحليل المقارن للدول الأسرع نموًّا على الحافة الآسيوية للمحيط الهادي (Castells, 1992)، إلى بحوث أجريت في روسيا قبل وبعد ثورة 1991 وزوال الاتحاد السوفيتي.

يُفَصِّل الكتاب تنوع التغير الاجتهاعي المترابط حول العالم، ذلك التغير الذي خلق عصر المعلومات، ويدمج الكتاب اتجاهات متناقضة كها يبدو في الغالب في إطار تحليلي شامل. وتطور التجريدات النظرية من خلال تحليل إمبيريقي واسع ومفصل «كطريقة لضبط خطابي النظري وللإفلات قدر الإمكان من قول شيء يرفضه الفعل الجمعي التطبيقي الملاحظ» (p. 3,1997, 6 وذلك يجعل هذه الرؤية سهلة الوصول وثرية في تركيبها.

يسترشد تحليل كاسلز بفرضية المجتمع الجديد: ينبثق مجتمعًا جديدًا عندما يلاحَظ تحول بنائي في علاقات الإنتاج، وفي علاقات القوة، وفي علاقات الخبرة» (1998, 90.340). وملاحظة تلك التحولات تشكل البنية المركزية للثلاثية. يركز المجلد الأول بشكل أساسي على علاقات الإنتاج المتغيرة: الاقتصاد العالمي ومشروع الشبكة وأنهاط العمل المتغيرة. ويركز الثاني على علاقات القوة والخبرة التي تؤطر بوصفها أزمة الدولة القومية مقابل المؤسسات العولمية، والأزمة المرتبطة للديمقراطية السياسية في مقابل المويات حديثة التمفصل. ويربط المجلد الثالث عددًا من «النهايات الفضفاضة» معًا. تلك النهايات ذاتها تمثل خصائص هامة لعصر المعلومات، لكن باعتبارها نتائج أو تأثيرات للتحولات المحللة وليس فاعلًا لها: زوال الاتحاد السوفيتي، ونمو العالم الرابع المكون من المناطق والجهاعات الاجتهاعية المستبعدة، وظهور اقتصاد إجرامي عالمي.

## فرضيات كاسلز النظرية

إن الفرضية المركزية القائلة بالتعارض الجلي بين الشبكة والذات تقوم على جمع أصيل وقوي بين فرضيتين نظريتين. الفرضية الأولى تنتظم حولها رؤية كاسلز لنشأة وظهور الشبكة: التفاعل الجدلي بين العلاقات الاجتماعية والتجديد التكنولوجي، أو بتعبيرات كاسلز بين أنهاط الإنتاج وأنهاط التطور. وتشدد الفرضية الثانية على أهمية الذات: الطريقة التي من خلالها يؤدي تعريف الجماعات الاجتماعية لهويتها إلى تشكيل مؤسسات المجتمع. وكما يلاحظ كاسلز فإن الكل نوع من عمليات بناء الهوية يؤدي إلى نتيجة مختلفة في تشكيل المجتمع» (1997, 8 م). ومن أجل تقدير الثلاثية حق قدرها يجدر بنا أن نلقي نظرة مفصلة ومن أجل تقدير الثلاثية حق قدرها يجدر بنا أن نلقي نظرة مفصلة

بعض الشيء على هذه الفرضيات النظرية لأن تغلغلها يشكل اختيار الظواهر التي غطيت وتحليل كل منها.

إن التطور الاجتماعي لا ينفصل عن التغيرات في البنية التحتية التكنولوجية التي من خلالها تنفذ نشاطات كثيرة، «ذلك أن التكنولوجيا هي المجتمع، والمجتمع لا يمكن فهمه أو تمثيله بدون أدواته التكنولوجية» (1996, 5. p. فالتغيرات الاجتماعية والتغيرات الاحتماعية والتغيرات التكنولوجية مر تبطتان بشكل وثيق. وينظر كاسلز إلى تفاعلها بالطريقة التالية: المجتمع ينتج سلعه وخدماته عبر علاقات اجتماعية محددة، هي أنهاط الإنتاج. ومنذ عصر الثورة الصناعية ونمط الإنتاج السائل في المجتمعات الغربية هو الرأسهالية، كما تتجسد في مدى واسع من مؤسسات خلق وتوزيع الربح ذات الخصوصية التاريخية والجغرافية. ومقابل ذلك تتمثل أنهاط التطور في «الترتيبات التكنولوجية التي يعمل العمل من خلالها في المادة لتوليد المنتج، وفي النهاية تقرير مستوى ونوعية الفائض» (1996, 16. 19).

لقد جاء نشوء أنهاط الإنتاج الرأسهالية مدفوعًا بالضغوط التنافسية لرأس المال الخاص. بينها تنشأ أنهاط التطور، في المقابل، وَفْقًا لمنطقها هي، حيث إنها لا تستجيب ميكانيكيًّا للضرورات الاقتصادية. وتنشأ التجديدات التكنولوجية عن التفاعل بين الاكتشاف العلمي والتكنولوجي والدمج التنظيمي لهذه الاكتشافات في عملية الإنتاج والإدارة. والنموذج التطوري لنمطين منفصلين يحمل بعض التشابه مع النظرية الماركسية التي صاغها لويس ألتوسير Althusser الذي قدم

تمييزًا مماثلًا بين علاقات الإنتاج (الطبقات) وقوى الإنتاج (التقنية أو الأسلوب) (Webster 1995, p. 196).

وفي المجلدات الثلاثة خُففت النظرية الماركسية إلى درجة يصعب معها إطلاق اسم الماركسية على البقايا. لكنها، مع ذلك، تمكن كاسلز من تفادي الفخاخ المفاهيمية التي تثير الجدل حول ما إذا كانت التكنولوجيا تقرر التطور الاجتماعي، أو ما إذا كان الفاعلون الاجتهاعيون يستخدمون التكنولوجيا كمجرد أداة (Smith and Marx, 1994). ويدفع كاسلز بأن التطور التكنولوجي لا يعكس العملية الاقتصادية بالكامل؛ لأن الأول يتأثر أيضًا بعوامل أخرى، منها التجديدات والتجارب ذات الأهداف غير الاقتصادية. وتفتح نتائج التجديد التكنولوجي إمكانات جديدة قديعيها أويغفلها الفاعلون الاجتماعيون الذين يستخدمونها. وثمة تفاعل قوي بين عمليتي الاختراع والتطبيق، لكنهما لا يمكن أن يُقرَأا معًا في شكل اعتماد خطي، بمعنى أن أحدها يقرر الآخر. وبذلك لا يكون لتهمة الحتمية التكنولوجية (214-Webster, 1995, pp. 193) ما يبررها.

أما الفرضية الثانية التي توجه بحوثه فتتعلق بدور الهوية في التطور المجتمعي. وبدلا من النظر إليها كنتيجة، كما يفعل الماركسي التقليدي، يدفع كاسلز في عكس هذا الاتجاه: بناء الهوية نفسه محرك دينامي في تشكيل المجتمع. وتعرف الهوية بأنها «عملية بناء المعنى على أساس خاصية ثقافية، أو مجموعة مرتبطة من الخصائص الثقافية، تحظى بأولوية على مصادر المعنى الأخرى» (p. 6, 1997, 6. ويصوغ كاسلز

فرضية مؤداها أن «من يبني الهوية الجهاعية، وأيا كانت الأغراض، يقرر بدرجة كبيرة المحتوى الرمزي لهذه الهوية ومعناها لأولئك الذين يتوحدون معها أو أولئك الذين يخرجون أنفسهم منها» (1997, p. 7, 1997). ومتأثرًا بعالم الاجتماع الفرنسي المتخصص في الحركات الاجتماعية ألين تورين Touraine يميز كاسلز بين ثلاثة أنواع من الهوية ترتبط بمؤسسات اجتماعية مختلفة:

- 1) الهوية المشرعِنة legitimizing identity، تفرضها المؤسسات المهيمنة على المجتمع لتوسيع وتبرير هيمنتها على الفاعلين الاجتماعيين. والهويات المشرعِنة تولد المجتمع المدني ومؤسساته التي تعيد إنتاج ما أسماه ماكس فيبر القوة العقلانية rational power.
- (عوية المقاومة resistance identity) ينتجها الفاعلون المستبعدون من جانب منطق الهيمنة. وهوية المقاومة تقود إلى تكوين كوميونات communes أو مشتركات communities كطريقة للتغلب على ظروف القهر التي لا يمكن تحملها بدون هذه الكوميونات والمشتركات.
- 7) الهوية الاختطاطية proactive: حركات استباقية proactive تستهدف تحويل المجتمع ككل وليس مجرد إقامة شروط بقائها في معارضة الفاعلين المهيمنين. والحركة النسوية feminism والبيئية environmentalism تقع في هذه الفئة (1997, 10-12-pp.).

على أن إنجاز كاسلز البارز يكمن في الجمع بين منظورين نظريين، هما في شكلهما المتطرف متعارضان في الغالب ويقصي أحدهما الآخر.

ومع أن نظرية كاسلز متميزة وأصلية فإن عصر المعلومات ليس حول النظرية ولكن حول «توصيل النظرية عن طريق تحليل المهارسة» (p. 3,1997). وتلك الطريقة تمكنه من أن يغطي على نحو متهاسك مدى مثير: من مختبرات التكنولوجيا المتقدمة في وادي السيليكون إلى مختبرات التكنولوجيا المتقدمة في وادي السيليكون إلى مختبرات التكنولوجيا البسيطة في الغابات الكولمبية، ومن أسواق رأس المال العولمية إلى سيكولوجية الهجوم الإرهابي على مترو أنفاق طوكيو، وما إلى ذلك. ويكون تحليله في أقوى حالاته عندما يتمكن من الجمع بين كلا المنظورين.

## مجتمع الشبكت

في المجلد الأول يغطي كاسلز الجوانب البنائية لعصر المعلومات التي خلقت مجتمع الشبكة Network Society: التكوينات الجديدة التي انتظمت فيها نشاطات اقتصادية رئيسية، والشروط المكانية والزمنية الجديدة التي أحدثتها. وفي الأساس من عملية إعادة التنظيم يكمن التطبيق الواسع للتجديد التكنولوجي منذ السبعينيات، الذي تجمع حول تقارب الحوسبة computing والاتصال. وبعد تحليل تاريخ التكنولوجيا منذ أواخر الأربعينيات ومقارنتها بأنهاط التطور في الثورة الصناعية يخلص كاسلز إلى أن تكنولوجيا المعلومات ينشأ عنها نمط المعلوماتي»، وهو نمط مرن وواسع الانتشار ومتكامل وانعكاسي، المعلوماتي»، وهو نمط مرن وواسع الانتشار ومتكامل وانعكاسي، وليس تطورًا يقوم على الإضافة additive evolution. وانعكاسية

reflexivity التكنولوجيا التي تتمثل في حقيقة أن أي منتَج يكون مادة خامًا في نفس الوقت لأن كليهما معلومات، سمحت بتسريع عملية التجديد.

وقد خلقت عملية التسريع الذاتي تلك في غضون عشرين عامًا ظرفية اقتصادية جديدة: الاقتصاد المعلوماتي والعولمي. وهذا الاقتصاد الجديد معلوماتي لأن تنافسية فاعليه الأساسيين (الشركات أو المناطق أو الأمم) تعتمد على قدرتهم على توليدومعالجة المعلومات الإلكترونية. وهو عولمي لأن أهم جوانبه، من التمويل إلى الإنتاج، تنظم على نطاق عالمي، بشكل مباشر من خلال الـشركات متعددة الجنسـيات، و/ أو بشكل غير مباشر من خلال شبكات المؤسسات. وهذا الاقتصاد العولمي الجديـد أكثر من مجرد طبقة أخرى من النشـاط الاقتصادي تضاف على قمة عملية الإنتاج الحالية. وإنها يعيد هيكلة كل النشاطات الاقتصادية بناءً على الأهداف والقيم التي أدخلها الاستغلال العدواني لإمكانات الإنتاج الجديدة لتكنولوجيا المعلومات المتقدمة. والعمليات الحالية إما أن يعاد تنظيمها في شكل أنهاط جديدة، مثلًا من الإنتاج القومي إلى الإنتاج متعدي القومية، وإما أن تعاد موضعتها مقابل القطاعات عالية الإنتاجية الجديدة. وما يميز الاقتصاد العولمي global الجديد عن الاقتصاد العالمي world للعصور السابقة هو أنه «اقتصاد يتمتع بالقدرة على العمل كوحدة في الوقت الحقيقي على نطاق الكوكب» (1996, p. 92). على أن تحليل كاسلز للاقتصاد العولمي فريد في عمق وصفه للطريقة التي يتقدم بها بين وداخل سياقات اجتماعية وإقليمية مختلفة،

منها أمريكا اللاتينية وإفريقيا وروسيا. وبدلًا من خلق نفس الشروط في كل مكان يتميز الاقتصاد العولمي «بالاعتهاد المتبادل، واللاتناظر، والأقلمة regionalization، والتنصوع المتزايد داخل كل منطقة، والشمول الانتقائي، والتجزيء الإقصائي، ونتيجة لكل تلك السهات هندسة متغيرة جدّا تميل إلى تذويب الجغرافية التاريخية والاقتصادية» (p. 106, 1996, 196). بإيجاز، لقد تَخلق الاقتصاد العالمي بدافع إعادة هيكلة المشروع الرأسهالي منذ السبعينيات، وبسرعة متزايدة في الثهانينيات.

إن مشروع الشبكة الجديد ظاهرة تشمل ليس تحويل الهرميات الداخلية فقط، بل تغيير أنهاط المنافسة والتعاون عبر المؤسسات أيضًا. ومشروع الشبكة هو «ذلك الشكل المحدد للمشروع الذي يتشكل نظام وسائله من تقاطع نظم أهداف مستقلة» (171, 1996, 171, 1996). ويقارن كاسلز أنواعًا مختلفة من شبكات الأعهال business networks في اليابان وكوريا والصين غدت تنظيها المشبكة تتلاءم على نحو أفضل من الشركات الغربية التقليدية مع تبني بعض الخصائص المرنة لروح المعلوماتية: «ثقافة الزائل ephemeral» ثقافة كل قرار استراتيجي، ومزيج مرقع من الخبرات والمصالح، وليس وثيقة للحقوق والالتزامات (p. 199, 1996).

وقد أدت عملية إعادة هيكلة الشركات الغربية إلى أعمال أكثر تشبيكًا إلى خلق شروط عمل وتوظيف جديدة: حيث حل المُشبك networker وصاحب الوقت المرن flextimer محل الموظف الدائم. وهنا يجادل كاسلز ضد التبسيطات المخلة الشائعة في نظريات ما بعد

الصناعة Post-Industrialism التي كانت متحيزة بفعل التمركز العرقي الأمريكي الذي لم يكن يمثل بالكامل حتى الخبرة الأمريكية ذاتها (p. 221, 1996). والميزة المحددة في تحليل كاسلز هي أنه من خلال الإقرار بالاختلافات-بين نموذج اقتصاد الخدمات (الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، كندا) ونموذج الإنتاج الصناعي (اليابان، ألمانيا) مثلا- يستطيع أن يحدد تغلغل الاتجاهات الشائعة نحو تفريد العمل وأنهاط التوظيف المرنة وغير المستقرة. تطورت شروط العمل الجديدة تلك أولا في الشركات الغربية من أجل المنافسة مع شبكات الأعمال من شرق آسيا. لكن في بيئة المنافسة العالمية المتصاعدة لن تستطيع شبكات الأعهال الآسيوية أن تحافظ على بناء التوظيف التقليدي المستقر وطويل المدي الذي يرتبط فيه العامل المتوسط بميثاق ولاء مع الشركة مدى الحياة. وهذا -كما يدفع كاسلز بالنسبة للحالة اليابانية-ربها يحدث مشكلات اجتهاعية كبرى وصعوبات في التوافق (1998, 236-pp. 229). والمشكلات الحالية في اقتصادات شرق آسيا تؤكد هذا التحليل.

إن الموضوع المشترك الذي يقع في الأساس من تنوع الأنهاط الإقليمية والقطاعية للتغير الاقتصادي هو دمج تكنولوجيا معلومات متهاثلة في أعهال كانت مختلفة جدًّا تاريخيًّا. والنتيجة البارزة لذلك هي ظهور ما يسميه كاسلز فضاء التدفقات space of flows: الشبكة العولمية المدمجة. تشتمل تلك الشبكة على عدة عناصر مرتبطة: الشبكات الخاصة مصتمل تلك الشبكات الخاصة بها والشبكات البينية للشركات sprivate networks والشبكات البينية للشركات موتبطة المتمركات المتحات المناسمة على عدة عناصر مرتبطة المسبكات المحاسة والشبكات المناسبة المناس كانت المناسبة المناسبة

409

والشبكات شبه العامة والمغلقة والمملوكة مثل الشبكات المالية، والشبكات العامة والمفتوحة؛ أي الإنترنت. والتنظيمات الاجتماعية تعيد تكوين نفسها وَفْقًا لهذا الفضاء من التدفقات.

#### ووفقًا لمفهوم كاسلزيتكون فضاء التدفقات من ثلاثة جوانب:

- 1) التكنولوجيا: البنية التحتية للشبكة.
- 2) الأماكن: طوبولوجيا الفضاء المكونة من عقد ومحاور. المحاور hubs bubs تحددها الشبكة لكن تربطها بأماكن محددة ذات شروط اجتماعية وثقافية محددة. والعقد nodes عبارة عن مواقع ذات وظائف هامة استراتيجيًّا تبني سلسلة من النشاطات والتنظيات القائمة في مواقع معينة حول الوظائف الأساسية للشبكة» (1996, 413). وأهمية المحاور في إنتاج الوظائف الاستراتيجية للشبكة والعقد في تركيز صنع القرار تقع في القلب من دينامية المدن العولمية.
- الناس: يتكون هذا الجانب من الفضاء المنعزل نسبيًا للنخبة الإدارية التي تقود الشبكات، مثل المشتركات ذات البوابات gated communities وصالات والخياص المهمين في المطارات والفنادق المتماثلة في كل أنحاء العالم. تلك الفضاءات المتفرقة والمرتبطة في ذات الوقت تبني القاعدة المادية للتماسك الاجتماعي للنخبة الجديدة.

real virtuality وقد أدخل فضاء التدفقات ثقافة الافتراضية الحقيقية placeless والنصاء اللازمني timeless والفضاء اللامكاني

space «الزمن اللازمني، وهو الزمنية المهيمنة في مجتمعنا، يحدث عندما تؤدي خصائص سياق معين؛ تحديدًا النموذج المعلوماتي ومجتمع الشبكة، إلى حيث اضطراب شامل في الترتيب المتسلسل للظواهر التي تؤدى في ذلك السياق» (1996, 464, 60. ومن أمثلة تلك الاضطرابات تأثيرات الاضطراب المالي العالمي على الجهاعات المحلية أو تأثيرات إعادة تنظيم الشركة العالمية على أي من فروعها المحلية. و «فضاء التدفقات...يذيب الزمن بنقض تسلسل الأحداث وجعلها متزامنة، وبذلك يضع المجتمع في حالة زوال أبدي eternal وبعدث في أي وقت، ويمكن أن يحدث بسرعة كبيرة، وتسلسله يكون يحدث في أي وقت، ويمكن أن يحدث بسرعة كبيرة، وتسلسله يكون مستقلا عما يحدث في الأماكن التي يؤثر فيها.

غير أن كاسلز يظل غامضًا نوعًا ما في تنظيره حول فضاء التدفقات. فمن خلال تطوير حجته أبعد مما ذهب هو يمكن للمرء أن يقول إن الخاصية المميزة لفضاء التدفقات هي الزمن المزدوج والفضاء المزدوج. لا يعبر الزمن المزدوج عن التسلسل، ولكن يعرف حالتين فقط: إما الحضور وإما الغياب، إما الآن وإما لا. ففي فضاء التدفقات تكون كل الأشياء القائمة قائمة الآن، وكل الأشياء غير القائمة يجب أن تُدخَل من الخارج، بمعنى أنها تقفز فجأة إلى الوجود. والتسلسل اعتباطي في فضاء التدفقات وينقض ترتيب الأحداث التي تكون في السياق في فضاء التدفقات وينقض ترتيب الأحداث التي تكون في السياق لمكن أن تقاس فيه المسافة على أنها تمثل إحدى حالتين: مسافة صفرية يمكن أن تقاس فيه المسافة على أنها تمثل إحدى حالتين: مسافة صفرية

(داخل الشبكة) أو مسافة لانهائية (خارج الشبكة)، بمعنى هنا أو ليس في أي مكان. فمثلا عند البحث عن معلومات على الإنترنت يكون التمييز الحاسم هو ما إذا كانت تلك المعلومات على الإنترنت online أم لا. أما القارة التي توجد عليها المعلومات داخل الشبكة فتكون غير ذات صلة. وكل شيء يوجد على الإنترنت يكون ممكنا الوصول إليه فوريًّا، بمعنى أنه هنا بلا مسافة. وكل شيء خارج الشبكة يكون بعيدًا بشكل لانهائي وغير ممكن الوصول إليه تمامًا، بصرف النظر عن مكان الدخول إلى الشبكة، وبمجرد أن يضع أي شخص هذا الشيء على الإنترنت يصبح فجأة هنا.

ينصب تركيز كاسلز على التقاطع الدينامي بين فضاء التدفقات والفضاء المادي. إن الاقتصاد العولمي مركز في بضعة أماكن قليلة نسبيًا، مشل وادي السيليكون أو وول ستريت أو مناطق التنمية في جنوب الصين، نظرًا لأن نشاطاته الرئيسية رُكزت حول معالجة المعلومات غير المادية وغير المكانية. لكن منطق هذه الأماكن لا يقرره تاريخها. وفي كتبه «المدينة المعلوماتية» (1989 1989) يذكر كاسلز هذه العلاقة بجلاء: مع أن المنظمات تقع في أماكن محددة، ومع أن مكوناتها تعتمد على المكان، فإن المنطق التنظيمي بلا مكان المعلومات. لكن يعتمد أساسًا على فضاء التدفقات الذي يميز شبكات المعلومات. لكن تلك التدفقات منظمة، وليس سائبة. فهي تمتلك قصدية المنظمة كما يتما التعليات الصادرة، والخصائص المنطق المرمي للمنظمة كما ينعكس في التعليات الصادرة، والخصائص المادية للبنية التحتية لنظم ينعكس في التعليات الصادرة، والخصائص المادية للبنية التحتية لنظم

المعلومات. وكلما اعتمدت المنظمات أكثر على التدفق والشبكات قل تأثرها بالسياق الاجتماعي المرتبط بالأماكن التي تقع فيها. وينتج عن ذلك الاستقلال المتنامي للمنطق التنظيمي عن المنطق المجتمعي (170-pp. 169, 1989).

والقوة تأخذ على نحو متزايد في التمركز في فضاء التدفقات المعقد، لدرجة أن «قوة التدفقات أصبح لها أسبقية على تدفقات القوة» (p. 469, 1996). وفضاء التدفقات يعبر عن المنطق الاجتماعي المهيمن في مجتمع الشبكة. فالأسواق المالية، على سبيل المثال، باتت الحدث المركزي في الاقتصاد الجديد، لدرجة أن «كل النشاطات الحدث المركزي في الاقتصاد الجديد، لدرجة أن «كل النشاطات [الاقتصادية] الأخرى (ما عدا تلك المتعلقة بتقليص القطاع العام) لم تعد أكثر من أساس أو قاعدة لتوليد الفائض الضروري للاستثمار في التدفقات المالية» في التدفقات المالية،

وفي حين يتشكل المنطق الاجتهاعي المهيمن عن طريق الافتراضية الحقيقية لفضاء التدفقات، يعيش الناس في العالم المادي: فضاء الأماكن. وتلك «الحالة من الفصام البنائي التي يتصادم فيها منطقان مكانيان وزمانيان مختلفان، تُدخِل اضطرابات هائلة في الثقافات في مختلف أنحاء العالم. فيفقد الناس إحساسهم بالذات ويسعون إلى استرداد هويتهم في أشكال جديدة.

إن التوتر بين المؤسسات الاجتماعية المدعومة بالهويات التقليدية الأفلة والهويات الجديدة الصاعدة هو موضوع المجلد الثاني. ويأتي التمفصل القوي للمقاومة ضد، والمشروعات البديلة لمنطق فضاء التدفقات ليفرغا مؤسسات الديمقراطية السياسية من الشرعية. يبحث المجلد بالتفصيل ثلاثة من أمثلة هوية المقاومة، وقد اختيرت الأمثلة الثلاثة بسبب اختلافاتها الجذرية في السياق والأهداف: جماعة زاباتسيتا Zapatistas في المكسيك، والجهاعات المسلحة الأمريكية وجماعة أوم شنريكيو Aum Shinrikyo في اليابان (الجماعة التي أطلقت الغاز السام في مترو أنفاق طوكيو في 20 مارس 1995). وبينها تعكس كل حركة من هذه الحركات الاختلافات التاريخية لتكوينها والتهديدات التي أدركتها في تحول مشهدها الاجتهاعي المحدد، «تشترك ثلاثتها في تحدي العمليات الحالية للعولمة، نيابة عن هوياتها المبنية، مع الزعم في بعض الحالات أنها تمثل مصلحة بلادها [الجهاعة المسلحة الأمريكية] أو حتى مصلحة البشرية [أوم اليابانية] (1997, p. 109).

تتشكل الهوية الاختطاطية project identity من جانب حركات نشطة رئيسية: الحركات البيئية والنسوية واللواطية والسحاقية. والحركات الثلاث الأخيرة تؤطر معًا في إطار نهاية النزعة الأبوية patriarchalism. وهي تمثل الخاصية الصراعية والمترابطة لبناء الهوية. والنهاية المحتملة للنزعة الأبوية لا تفتح الباب لمكنات جديدة لتقرير المصير فحسب، وإنها تثير في نفس الوقت ردود أفعال عنيفة للحفاظ على ما يُرى أنه

عرضة للخطر. ويشدد كاسلز على أنه «ليس هناك اتجاه مقرر مسبق في التاريخ.... فأية استعادة أصولية تعيد النزعة الأبوية تحت حماية القانون الإلهي ربها تقلب عملية تقويض الأسرة الأبوية، وهو ما استحثته الرأسهالية المعلوماتية دون قصد، وسعت إليه الحركات الاجتهاعية الثقافية عن قصد و تروً (1997, 242).

إن التجسيد الكلاسيكي للهوية المشرعِنة -الدولة القومية- يفقد قوته، «وليس تأثيره، وهـذا تمييز أسـاسي» (1997, p. 243). ينتج فقدان القوة عن فقدان السيادة الذي أحدثته عولمة نشاطات اقتصادية رئيسية وعولمة الوسائط والاتصال، والأهم من ذلك عولمة الجريمة وفرض القانون. والمثال الأوضح لفقدان السيادة يوجد في أسواق تبادل العملات التي فاقت قدراتها، منذ أواخر الثمانينيات، قدرات البنوك المركزية في السيطرة عليها. وهي الآن تربط العملات الوطنية ببعضها. وهذا يفرض تنسيقًا ماليًّا يقوض قدرات الحكومات الوطنية على صياغة سياسة اقتصادية مستقلة. من ذلك أن والترريستون Walter Wriston عندما كان يشغل منصب المدير التنفيذي لسيتي بانك CitiBank هلل بحماس: «لقد أنتجت السوق العالمية ما يمكن أن يوصف بأنه ماكينة فرز أصوات عملاقة vote-counting machine تجري الحساب الجاري لما ينظر إليه العالم على أنه السياسة الدبلوماسية والنقدية والمالية للحكومات. وهذا الرأي ينعكس فورًا في القيمة التي يعطيها السوق لعملة الدولة» (Wriston, 1992, p. 9). يطلق مانويل كاسلز على ذلك «الديمقراطية المسَلعة لصنع الأرباح» commodified .(democracy of profit making (Wriston, 1992, p. 9

لقد وضعت العولمة دولة الرفاه تحت ضغط مزدوج. فلا يقتصر الأمر على تقليص الميزانيات الوطنية قسريًّا بفعل الأسواق المالية العالمية، وإنها يمكن للشركات العالمية أيضًا أن تستغل تباينات التكلفة في الإعانات والمعايير الاجتهاعية. ونتيجة لذلك تتقلص دول الرفاه إلى أدنى قاسم مشترك يحافظ على النزول» (1997, 254, 25. ومع ذلك تظل الدولة القومية مهمة إلى درجة كبيرة لأنها ما زالت الكيان الشرعي الوحيد الذي يمكن أن تنبني منه تعددية الجوانب multilateralism لمعالجة المشكلات العالمية الملحة. لكن ذلك أثبت أنه معضلة حقيقية. فهو من ناحية يزيد الضغط على الدولة القومية لإحداث قرارات على المستوى الدولي، ومن ناحية أخرى يقلل مصداقيتها في مجال السياسة الداخلية بتحجيمها في شبكة تقييدية للغاية من الاتفاقات العولمية.

تمثلت نتيجة ذلك في أزمة الديمقراطية الليبرالية السياسية. فالدولة القومية تفقد قدرتها على دمج جمه ور ناخبيها، وهو الدمج الذي كان يتحقق من خلال الأدوات المحلية لدولة الرفاه. وفي نفس الوقت تختفي عملية السياسة في مجال المنظمات الدولية الآخذة في التجريد باطراد. فقد وقعت المؤسسات التقليدية للديمقراطية في تناقض أساسي. «فكلها أكدت الدول أكثر على الطائفية communalism قلت فعاليتها كفاعل مشارك في نظام القوة المشتركة العالمي. وكلها زادت انتصاراتها على المشهد الكوكبي قل تمثيلها لجمهور ناخبيها (1997, . وكلها ابتعدت الدولة القومية عن مواطنيها زادت الحاجة إلى إيجاد مصادر بديلة للهوية. ونتيجة لوقوعها بين فكي رحى التمفصل

المتزايد لهويات متنوعة، ومتعارضة في الغالب، من جانب، والحاجة إلى التأثير على المشهد العالمي من جانب آخر، تُفَرَغ المؤسسات الديمقراطية التقليدية –المجتمع المدني – من المعنى والشرعية، إذ تفقد هويتها. وقوة الديمقراطية السياسية ما إن تبلغ القبول العالمي حتى تبدأ حتما في التضاؤل. ويؤمل كاسلز كثيرًا على الحركات الاجتماعية في تطوير أشكال جديدة للهوية والديمقراطية تستطيع أن تكسر الارتباط بين الأمة [أي القومية كما في مقولة الدولة القومية] –أي كيان الهوية والدولة القومية] –أي كيان الهوية العصر الحديث.

### نهايست الألفيست

إن الظواهر المقدمة في المجلد الأخير -الثالث- أقل تكاملًا من تلك المقدمة في المجلدين السابقين. إنها مزيج انتقائي من أحداث أو اتجاهات رئيسية يصعب تسكينها تحت العنوانين الرئيسين المقدمين في بداية الثلاثية: الشبكة والذات.

يظهر زوال الاتحاد السوفيتي دون استقرار في رؤية مركزة على بداية عصر جديد وليس نهاية عصر قديم. ويُتخذ انهيار الاتحاد السوفيتي كدراسة حالة لإعادة الهيكلة الفاشلة بعد الأزمتين التوءم للرأسهالية والدولة اللتين تجلتا في أوائل السبعينيات. «لقد حدث شيء ما في السبعينيات أحدث التأخر التكنولوجي في الاتحاد السوفيتي. لكن هذا «الشيء» حدث ليس في الاتحاد السوفيتي ولكن في الدول

الرأسمالية المتقدمة» (1998, p. 28). فالغرب، خاصة الولايات المتحدة، بفضل هندسته الاجتماعية المرنة استطاع أن يستغل إمكانات تكنولوجيا المعلومات الجديدة، بها مكنه من الانتقال سريعا من نمط الإنتاج الصناعي إلى النمط المعلوماتي (Castells, 1996). وفي المقابل لم يتمكن الاتحاد السوفيتي الذي كان يتميز بالفصل المؤسسي بين البحوث والإنتاج، واتجاه سلبي نحو التجديد، وسيطرة صارمة على وسائط الاتصال، لم يتمكن من استغلال إمكاناته البحثية والتكنولوجية الخاصة، أو التكنولوجيا المستوردة التبي اعتمد عليها كثيرًا. وبمجرد أن سُمِح بتدفق الاتصال بحرية أكبر في ظل إصلاحات جورباتشوف اتضح التراجع الصامت عن مؤسسات بناء الهوية المهيمنة وأيديولوجيتها. وفجأة وجدالناس أنفسهم في فراغ يبحثون عن توجيه جديد. ويخلص كاسلز من ذلك إلى أنه «مع أن عجز الدولة السوفيتية عن التكيف مع الشروط التكنولوجية والاقتصادية لمجتمع المعلومات كان السبب الأساسي الأقوى لأزمة النظام السوفيتي، فقد كان انبعاث الهوية الوطنية، المتجذرة تاريخيًّا، أو التي أعيد اختراعها سياسيًّا، هو الـذي تحدى الدولـة السـوفيتية أولًا وهدمهـا في النهاية (p. 38, 1998). ونتيجة لتلك العملية دخلت أجزاء كبيرة مماكان يمثل يوما قوة عظمي عسكرية وصناعية في عداد العالم الرابع الآخذ في التزايد.

"إن ظهور المعلوماتية informationalism في نهاية الألفية يتشابك وينجدل مع اللامساواة والإقصاء الاجتماعيين المتزايدين في كافة أنحاء العالم» (1998, p. 70). يتتبع كاسلز ظاهرة الإقصاء عبر سياقات اجتماعية وجغرافية مختلفة ويستنتج أن «تطور اللامساواة داخل الدولة الواحدة يتفاوت، وما يبدو أنه ظاهرة عالمية هو نمو الفقر، خاصة الفقر المدقع (1998, p. 81). ويعرف الإقصاء الاجتماعي بشكل مرن بأنه العجز المنظم من جانب الأفراد أو الجماعات عن الوصول إلى وسائل البقاء الهادف. وهذا يمكن كاسلز من ربط تراث التاريخ الاستعماري لإفريقيا واستغلال الأطفال حول العالم وإقصاء جماعات الأقليات والمناطق الجغرافية في الولايات المتحدة. ومع أن الأسباب التاريخية لإقصاء هذه الجماعات تختلف من حالة إلى أخرى فإنها جميعًا تشكل كيانًا واحدًا، هو العالم الرابع؛ لأنها جميعًا دخلت عصر المعلومات وهي في مواقع يتعزز فيها إقصاؤها عن طريق الدينامية البنائية للمعلوماتية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، «مكن ظهور فضاء التدفقات واستخدام الاتصالات عن بُعْد والنقل لربط الأماكن الثمينة بطريقة غير مشروطة - مكن من إعادة ترتيب المناطق الحضرية حول الارتباط الانتقائي للنشاطات التي اختيرت مواقعها استراتيجيًّا، مع تجاوز المناطق غير المرغوبة، وتركها وشأنها (p. 144 ,1998). هذا التطور بدأ قبل وقت طويل من ظهور مجتمع الشبكة. بيد أنها القدرة الجديدة على الغلق الفعال للمناطق التي تعد غير قيمة من منظور المنطق الاجتهاعي المهيمن، المضمن في فضاء التدفقات، هي –أي هذه القدرة – التي خلقت الثقوب السوداء black holes في الرأسهالية المعلوماتية: مناطق لا مفر فيها، من وجهة النظر الإحصائية، من المعاناة والحرمان.

غير أن الفاعلين في العالم الرابع ليسوا مقصيين أو مستبعدين جميعًا من مراكز الرخاء. فبعضهم أسس، من باب الانتقام، ارتباطًا منحرفًا من خلال الاقتصاد الإجرامي العالمي. إن الجريمة قديمة قدم الإنسان، لكن خاصيتها العالمية ظاهرة جديدة. فقد استغلت المنظمات الإجرامية التقليدية ذات الجذور المحلية -مثل المافيا الصقلية [نسبة لجزيرة صقلية] أو الثلاثيات الصينية Chinese Triads- الفرص التكنولوجية والتنظيمية التي توفرها تكنولوجيات الاتصال الجديدة فأسست شبكات عالمية. ومع انضهام قادمين جدد إليها؛ مثل الاحتكارات الكولومبية cartels of Colombia أو المافيا الروسية، أصبحت هذه المنظمات مترابطة الآن. وهي تنقل بمرونة حول العالم سلعها غير الشرعية كالمخدرات والأسلحة والمواد النووية والمهاجرين غير الشرعيين والنساء والأطفال والأعضاء البشرية، كما تقدم الخدمات غير الشرعية من نوع القتل المأجور والابتزاز والاستغلال والاختطاف. وهي معا تتعامل في 750 مليار دولار، هي قيمة الأموال التي تغسل في الأسواق المالية العالمية (وَفَقًا لتقدير عام 1994: 1997, p. 260). والظاهرة الجديدة ليست هي وجود اقتصاد الظل، ولكن اختراق كل جوانب الاقتصاد الشرعي ومؤسسات الدولة. وقد دُعِمت الأسواق المالية العالمية بالمال المغامر الساعي وراء فرص الاستثمار خارج الضوابط القانونية القائمة. ويستنتج كاسلز أنه «بسبب التطايرية واستعدادها لتحمل المخاطر العالية يتبع الرأسمال الإجرامي، ويضخم، الاضطرابات في المضاربة في الأسواق المالية. وبذلك أصبح مصدرًا هامًّا لعدم استقرار التمويل وأسواق رأس المال الدوليين» (1998, 201). وقد أُخترِقت مجتمعات مثل اليابان وروسيا وإيطاليا وكولومبيا، من بين مجتمعات أخرى، حتى النخاع من جانب الجريمة المنظمة.

تتأثر العمليات السياسية بالعنف الخالص، مثل قتل المحققين الخاصين في إيطاليا، أو الأشكال الأكثر مكرا مثل الفساد. والاقتصاد الإجرامي العالمي هو الظاهرة التي جمعت بنجاح الجانبين المركزيين لعصر المعلومات: الشبكة والذات. فهذا الاقتصاد نتيجة لقيامه على هويات محلية قوية، وتأسيسه واستمراره على العنف، خلق شبكة عالمية مرنة من التحالفات الاستراتيجية سريعة التغير لاستغلال أية فرصة تظهر. ويخلص كاسلز من ذلك إلى أن «الشبكات الإجرامية ربها كانت أكثر تقدما من الشركات متعددة الجنسيات في قدرتها الحاسمة على الجمع بين الهوية الثقافية والأعمال business العالمية (1998, 204, 0).

وثمة جانب آخر، وإن كان غير مرتبط، للتحول بعيدًا عن الهيمنة العالمية لمراكز الثقافة الغربية وهو ظهور الاقتصادات المعلوماتية الرائدة على حافة المحيط الهادي. وبعد فحص دقيق للاختلافات بين الدول الأسرع نموًّا -كوريا وتايوان وسنغافورة وهونج كونج - يقدم كاسلز مفهومه عن «الدولة التنموية» developmental state» وهي «الدولة التي تتخذمن قدرتها على تشجيع وإدامة التنمية أساسًا لشرعيتها» (1998, 270, 270). وذلك يتبع الخطوط التي سبق طرحها الشرعيتها» (Castells, 1992) ويتهاس فحسب مع الموضوع العام للدينامية بين الشبكة والذات. ومع ذلك ففي حالة اليابان يطبق عليها كاسلز هذه

الدينامية. ففيها تواجه مؤسسات الدولة والمجتمعات بشكل عام أزمة لنفس الأسباب التي في الديمقراطيات الغربية. فبعد الحرب العالمية الثانية تبنت الدولة اليابانية أشكالًا من التنمية الصناعية كانت تنافسية عالميًّا ودعمت خصوصيات قيمها التقليدية: الاستقرار والتجانس والعزلة الثقافية والنزعة الأبوية القوية. وقد وقع هذا النظام تحت ضغط مزدوج منذأواخر الثهانينيات. فبقدر ما تصبح الشركات اليابانية متعدية الجنسية شركات عالمية بقدر ما تنفصل عن الاقتصاد الوطني الياباني والقيم التي يعبر عنها. وعلى نحو متزايد لم يعد الاستقرار طويل المدى للتوظيف مكفولًا. وتحت السطح يحدث تغير ثقافيٌّ، أشد نقدًا بوجه عام للسلطات التقليدية، خاصة المكانة المقهورة للمرأة في المجتمع الياباني. إن منطق مجتمع الشبكة واسع الانتشار جنبًا إلى جنب مع التمفصل الواضح لهويات جديدة يضعان النظام بشكل عام تحت ضغيط متزايد. ومع أن تجليات التحول يابانية بلا ريب فإن كثيرًا من خصائصه ترتبط بالتوترات العامة لعصر المعلومات أكثر منها بالتاريخ

إن تحليل كاسلز للتكامل الأوربي خيب ظني. فهو يصف عملية التوحد بدقة على أنها مشروع دفاعي نُظم حول مجموعة محدودة من المصالح المشتركة، خاصة الاقتصادية، بين الدول القومية المشاركة. ويطلق كاسلز على الترتيبات المؤسسية الجديدة للاتحاد الأوربي اسم «دولة الشبكة». وهو يعرفها، بطريقة لا أحبذها، بأنها «دولة تتميز بالتشارك في السلطة sharing of authority (أي في الملاذ الأخير القدرة

على فرض العنف المَشَرَع legitimized violence) داخل شبكة» (1998, 232). وهذا التعريف، في رأيي، دائري ويتناقض مع الملاحظات الإمبيريقية. فعلى امتداد تاريخه لم يتمكن الاتحاد الأوربي من حشد العنف الشرعي. اتضحت هذه الحقيقة بشكل درامي في الفشل الأخير في التعامل الفعال أثناء الحرب الأهلية في يوغسلافيا السابقة. ولذلك وُقعت اتفاقية السلام اليوغسلافية في دايتون بأوهايو، وليس في بروكسل.

يدفع كاسلز بأن ثمة «اتجاهين كبيرين...يميزان عصر المعلومات: عولمة الاقتصاد والتكنولوجيا والاتصال، والتأكيد الموازي للهوية كمصدر المعنى: (p. 311, 1998). ويمسح كاسلز الكرة الأرضية متتبعًا هذين الاتجاهين. وقد جاء التحليل الناتج فذًا وفريدًا لسببين. فهو أولًا يوضح التأثير الواسع لهذين الاتجاهين عبر تشكيلة متنوعة من السياقات الاجتماعية والثقافية والجغرافية. ومن هذا التحليل المفصل للظواهر المحلية ينبثق نسيج الخاصية الكوكبية حقًا للحاضر الـذي نحيـاه. وتحديـدًا بسبب انبثـاق موضوع مشـترك مـن ظواهر متناقضة ظاهريًّا يكون مفهوم عصر المعلومات الذي يقول به كاسلز أكثر من مجرد تسمية أخرى. إنه واقع تاريخي مؤكد. إن العمق والحساسية الثقافية التي يطور بهما كاسلز جوانب ومظاهر كل اتجاه يعدان في ذاتهما إنجازًا كبيرًا. ثانيًا يعد إنجازًا لكاسلز أن يركز على كلا الاتجاهـين في نفس الوقت. وتحليل كاسـلز يصير أكثـر إمتاعًا وأصالةً عندما يحدد كيف يؤطر تفاعلُهما مجموعةً معينةً من الأحداث. وتحليله لأزمة الديمقراطية السياسية والاقتصاد الإجرامي العالمي ولليابان، وبدرجــة أقــل لــزوال الاتحاد الســوفيتي، تحليــلات كلاســيكية رائعة وتفتح آفاقا جديدة للبحوث النظرية والإمبيريقية. تقدم تلك الفصول أيضًا أفضل تلخيص للنقاط الأساسية في تلك الثلاثية الهائلة؛ لأنها تنضرب المثل على تأثيرات تفاعل الاتجاهات التي عرضت بتفصيل أكبر في الفصول الأخرى.

غير أن طريقة كاسلز في توصيل النظرية من خلال تحليل المارسة يعتريها بعض النقص. فمعالجة الظواهر التي لا تتلاءم جيدًا مع تلك الاتجاهات الكبيرة macro-trends لا تأتي مقنعة دائها. كما أن تحليله السياسي لوسائل الإعلام الجهاهيرية غير نقدي أكثر من غيره. فهو يرى فقط تأثيرها البنائي مقررًا أنه «خارج مجال الوسائط لا يوجد إلا الهامشية السياسية. وما يحدث في هذا الفضاء السياسي الواقع تحت هيمنة الوسائط لا تقرره الوسائط ذاتها: فهي عملية اجتماعية وسياسية مفتوحة» (1997, p. 312). ويجادل كاسلز بأن المصالح المشروعاتية لوسائل الإعلام الإخبارية تضمن مسافة معينة عن العملية السياسية. وعلى اعتبار تجانس الرؤى السياسية المعبر عنها في وسائل الإعلام الجماهيرية والتأطير الحصري تقريبا للسياسة على أنها سياسة تحزبية partisan فإن تحليله ضعيف على نحو غير متوقع. وكان من الممكن لهذا التحليل أن يستفيد من بعض الإشارات إلى نعوم تشومسكي الذي تم تجاهل أعماله بالكامل.

إن ثلاثية عصر المعلومات تنتمي – ولو على الأقبل في طموحها الى فئة النظريات الاجتهاعية الكبيرة grand theory جنبًا إلى جنب مع دانيال بل Bell وألين تورين Touraine وأنتوني جدجنز Giddens الذين يستشهد بهم كاسلز كثيرًا كنقاط مرجعية فكرية. غير أن كاسلز لا يجرد نتائجه في شكل نظرية صارمة تشبه مثلًا نظرية جيدنز «الحداثة والهوية الذاتية» (1991) Modernity and Self-Identity التي يستخدمها كنقطة انطلاق لتطويره مفهوم الهوية. إن كاسلز يطور شظيات كثيرة لنظرية

كبيرة مثل الرأسهالية المعلوماتية، أو الدور المقوم للحركات الاجتهاعية في بناء المعنى، أو الدولة التنموية. غير أن تلك العناصر ليست متوافقة، وأحيانا يضيع تماسك النظرية لصالح توسيع مجالها. والأقسام النظرية في الكتاب تكون أحيانًا مدثرة بلغة من ذلك النوع الذي يسيء إلى سمعة علماء الاجتماع مقابل وضوح الأقسام الإمبيريقة. يبرع كاسلز في اقتفاء الاتجاهات عبر الاختلافات الظاهرة، محللًا الأنهاط التي تتجلى بها، ومشيرًا إلى تفاعلها الصراعي الذي يعرف الإمكانية والحاجة إلى عمل سياسي واجتماعي. لكن لا يمكن أن نستنتج من التحليل مسار العمل الذي يجب أن نتبعه. فبعد الانتهاء من 1500 صفحة يختتم كاسلز رحلته قائلا: «في كل مرة حاول فيها أحد المثقفين أن يجيب عن هذا السؤال ويطبق إجابته بجدية كانت الكارثة مؤكدة... ففي القرن العشرين كان الفلاسفة يحاولون أن يغيروا العالم. وفي القرن الحادي والعشرين حان الوقت لتفسيره بشكل مختلف. ومن هنا تأتي حيطتي، وهي ليست لامبالاة بحال من الأحوال، من عالم يلقى المتاعب من نفس مصادر الوعد (1998, 358 .pp. 358).

## المراجــــع

- Castells, M. 1983. The City and the Grassroots: A Cross-cultural Theory
  of Urban Social Movements. BeAeley: University of California Press
- 1989 The Informational City: Information Technology, Economic Restructuring, and the Urban Regional Process. Oxford, UK; Cambridge, MA: Blackwell
- 1992. Four Asian Tigers With a Dragon Head: A Comparative Analysis of the State, Economy, and Society in the Asian Pacific Rim. pp. 33-70 in Appelbaum, Richard; Henderson, Jeffrey (eds.) States and Development in the Asian Pacific Rim. Newbury Park, London, New Delhi: Sage
- & Hall, P. 1994. Technopoles of the World: The Makings of 21st Century Industrial Complexes. London: Routledge
- Giudens, A. 1991. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. Stanford, CA: Stanford University Press
- Smith, M.R & Marx, L. 1994. Does Technology Drive History? The Dilemma of Technological Determinism. Cambridge, MA; London: MIT Press
- Webster, F. 1995 Theories of the Information Society. London; New York: Routledge
- Wriston, W. 1992. The Twilight of Sovereignty. How the Information Revolution is Transforming Our World. New York, Toronto: Maxwell Macmillan



#### نبذة عن المولف

#### Description of the second seco

- المستشار الأكاديمي لمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية.
  - ه مدير المركز العربي للبحوث.
  - أستاذ علم الاجتماع السياسي.
- له مؤلفات متعددة آخرها ثورة 25 يناير الشعب على منصة التاريخ
   2013م، و25 يناير 30 يونيو موجات الثورة المتدفقة.
- حصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1997م.
  - حصل على جائزة النيل في العلوم الاجتماعية عام 2007م.
- ◄ حصل على جائزة سلطان العويس للدراسات الاجتماعية
   والمستقبلية 2013م.

# المحتويـــات

| 5          | الإهداء                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7          | مقدمت                                                                                                                                                                                                                      |
|            | الباب الأول: التحليل الثقافي للمجتمع                                                                                                                                                                                       |
| 15         | الفصل الأول: التحليل الثقافي مفهومه ومداخله الأساسية                                                                                                                                                                       |
| 30         | الفصل الثاني: الأبعاد الثقافية للتغير العالمي الشامل أولاً والتغير العالمي الشامل أولاً والتغير العالمي الشامل تاتياً ومن الثورة الصناعية إلى الثورة المعلوماتية في الثارة عالمية جديدة في الثانا و نحو حضارة عالمية جديدة |
|            | الفصل الثالث: حوار حول منهجية التحليل الثقافي أجراه مع المؤلف<br>الدكتور ،عبد الإله بلقزيز،                                                                                                                                |
| 93         | الفصل الرابع: التحليل الثقافي للمجتمع العالمي نظريتنا في الثورة أولًا ، الثورة السياسية                                                                                                                                    |
| 119<br>125 | الفصل الخامس: التحليل الثقافي للمجتمع العربي                                                                                                                                                                               |
| 429        |                                                                                                                                                                                                                            |

| الفصل السادس: الأزمة الثقافية للمجتمع العربي١37                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| أولًا ، إطار نظري لدراسة الظواهر الثقافية                                            |
| ثانيًا: تشخيص للأزمة الثقافية العربية                                                |
| ثالثًا ، تحليل للأزمة الثقافية العربية (أزمات الشرعية والهوية والعقلانية العملية)146 |
| لفصل السابع: إطار للتحليل الثقافي للمجتمع المصري قبل ثورة 25 يناير167                |
| أولًا ، الأزمات المجتمعية                                                            |
| ثانيًا: نتائج الأزمة المجتمعية                                                       |
| ثالثًا: خريطة مفاهيمية للأزمة172                                                     |
| رابعًا: مواجهة الأزمة                                                                |
| خامسًا: إدارة الأزمة                                                                 |
| لفصل الثامن: التحليل الثقافي للمجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير 175                    |
| 1 – التطرف الديني: بين المواجهة الأمنية والسياسة الثقافية 175                        |
| 2 - الاحتجاج الثوري والعنف الجهاهيري                                                 |
| 3 -الثورة في مواجهة الثقافة السلطوية                                                 |
| 4 - مخاطر التفكك الاجتماعي في السياق الثوري 191                                      |
| <ul><li>5 - سياسات منحرفة وقيم متدهورة!</li></ul>                                    |
| 6 -رحلة البحث عن القيم الضائعة! 6                                                    |
| 7 - ثورات الشباب في السياق العالمي 207                                               |
| 8 -العقل الإسلامي بين الانفتاح والانغلاق!                                            |
| 9 -من إسقاط النظام وهدم الدولة إلى تفكيك المجتمع!                                    |
| 10 –فوضى خلاقة أم انهيار اجتهاعي!                                                    |
| لفصل التاسع: التحليل الثقافي للمجتمع المصري بعد 30 يونيه 229                         |
| 1 – صراع سياسي أم تناقض ثقافي! 229                                                   |
| 2 -الديمقراطية في ضوء التحليل الثقافي                                                |
| 3 -مشكلة الثورة والثورة المضادة! 239                                                 |
| 4 -الانحراف السياسي والعنف الفوضوي! 244                                              |
| 5 -الثورة بين الانقسام السياسي والتفكك الاجتهاعي 250                                 |
| 6 -سقوط المثقف التقليدي وصعود الناشط السياسي! 255                                    |
| 7 -شباب ثائرون وسياسيون تقليديون! 261                                                |
| 8 -سقوط الشرعية الشكلية وصعود الإرادة الشعبية!                                       |
| 9 -فشل سياسي وسقوط تاريخي! 271                                                       |
| 10 – التمرد الفوضوي على السلطة الثورية!                                              |
| 11 -العدالة الانتقالية بين الوهم والحقيقة!                                           |

## الباب الثاني: نحوسياسة ثقافية جماهيرية

| مقدمت تمهيديت                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: الخريطة المعرفية لخريطة المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير 299        |
| الفصل الثاني: الأوضاع الاجتماعية والثقافية السائدة                               |
| الفصل الثالث: التنمية الثقافية الجماهيرية باعتبارها أساس السياسة                 |
| الثقافية المقترحة                                                                |
| الفصل الرابع: الأهداف الأساسية للسياسة الثقافية                                  |
| الفصل الخامس: برامج ثقافية أساسية                                                |
| الباب الثالث: أبحاث علمية في التحليل الثقافي                                     |
| أولًا : الخطمَ الأساسية لبحث السياسة الثقافية                                    |
| (المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عام 1992)                             |
| وضعها السيد يسين                                                                 |
| ثانیا ، رؤی العالم؛ تمهیدات نظریت                                                |
| ثالثًا : المناخ الثقافي في مصر: من مرحلة الثورة إلى مرحلة التعددية والانفتاح 347 |
| رابعًا ؛ تخصيص الوقت؛ دراسة استطلاعية لعينة من الحضر 353                         |
| خامسًا: المسرح المصري وجمهوره                                                    |
| (١) التقرير الأول                                                                |
| (ب) التقرير الثاني                                                               |
| <b>سادسًا:</b> مسرح الطفل في مصر                                                 |
| (١) مسرح الطفل في مصر: خبرات وشهادات للجهاعة الفاعلة (التقرير الأول) 371         |
| (ب) جمهور مسرح الطفل: دراسة ميدانية (التقرير الثاني)                             |
| (جـ) جمهور مسرح الطفل: تحليل المضمون (التقرير الثالث)                            |
| سابعًا: معرض الكتاب: تظاهرة ثقافية في مصر                                        |
| (دراسة ميدانية في التفضيلات والاحتياجات الثقافية للمترددين على المعرض) 391       |
| ملحق التحليل الثقافي لعصر المعلومات                                              |
| المراجع                                                                          |

### أحدث إصدارات

#### الأستساذ

#### السـيد يسـين

- ما قبل الثورة . . مصر بين الأزمة والنهضة . ،نقد اجتماعي ورؤية مستقبلية .
  - الخريطة المعرفية للمجتمع العالمي.
  - العالمية والعولمسة.
  - المعلوماتية وحضارة العولمة.
  - الحوار الحضاري في عصر العولمة.
- الإمبراطورية الكونية . . الصراع ضد الهيمنة الأمريكية .
  - أزمة العولمة وانهيار الرأسـمالية.
- = التحليل الثقافي للمجتمع نحو سياسة ثقافية جماهيرية.

# التحليل الثقافي للمجتمع

#### نحو سياسة ثقافية جماهيرية

يضم هذا الكتاب لأول مرة دراسات متكاملة عن التحليل الثقافي. ويبدأ بتعريفات دقيقة لمنهجية التحليل الثقافي ثم يقوم بالتحليل الثقافي للمجتمع العالمي والعربي والمصري.

يتناول التحليل الثقافي للمجتمع المصري بالدراسة المنهجية ثلاث حقب تاريخية متمايزة وهي ما قبل ثورة 25 يناير وما بعد ثورة 25 يناير وأخيرًا ما بعد الانقلاب الشعبي على حكم الإخوان المسلمين والذي وقع في 30 يونية.

وقد عني الكتاب بعرض دقيق للأبحاث النظرية والميدانية التي قام بها المركز القومي للبحوث الاجتماعية في مجالات تقييم السياسة الثقافية، ورؤى العالم، والمناخ الثقافي في مصر، وتخصيص الوقت، والمسرح المصري وجمهوره، ومسرح الطفل، ودراسة ميدانية رائدة عن معرض الكتاب الذي يُعد مظاهرة ثقافية في مصر.







